

2271.491.382.11
Ibn Taymiyah
Sharh hadith al-nuzul

DATE

ISSUED TO

DATE ISSUED DATE DUE DATE ISSUED DATE DUE





# و المالية الما

تأليف شيخ الإسلام تفي الدّين حدّ برع بدا كليم بنتم بيّة الحرّاني الدشقي

منشورات الكتب الإيالي برشتى



Shark hadith

تاليف شيخ الإسلام بن تبمية

HALARITAR ......

منشورات المكترب الاستلامي للطباعة والنشث و

الطبعة الثالثة

### مقدمةاليناشر

### سالسكالخالخان

إن الحد لله نحمده ، و نستمينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسن ا و من سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا عادي له ، وأشهد أن لا إله الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمد أعبده ورسوله .

و بعد فإن من النهم التي كنا نسمعها وما نزال من المتحلمان على شيخ الاسلام ابن تيمية ... وأنه من المجسمة والمشهمة ؟ وهم يعتمدون في هذه النهم قال على ما أورده ابن بطوطة في « رحلته » حيث زعم أن شيخ الاسلام قال : « إن الله ينزل إلى سياه الدنيسا ... كنزولي هذا . ونزل درجة من درج المنبر » (١) .

ولسنا في سبيل مناقشة تهم هؤلاء ، فلقد قام بذلك خير قيام أستاذنا العلامـــة الشيخ محـد بهجة البيطار في كتابه « حياة شيخ الإسلام ابن تيمية » (٢) إذ فنــد تهمهم و بيّن بطلانها وزيفها، ورد على افتراء ابن بطوطة باسلوب علمي رائع وذ "كر القراء بكتابنا هذا وأنه خير رد يكنأن يفحم خصوم شيخ الإسلام ويعيد الحق إلى ضابه ، ويزيل الغشاوة عن العيون .

ولما كان هذا الكتاب قد نفدت نسخه أو كادت ، ولم تعد متوفرة لحي الحقيقة

-4-

2271

.382

11.

<sup>(</sup>١) مهذب رحلة ابن بطوطة ٢ /٧٧

<sup>(</sup>٢) طبع الكتب الاسلامي الصفحة ٦- ي

والعدام ، فقد تفضل أستاذنا الجليل العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز ونصح بإعادة طبعه على حساب الأخ الفاضل صالح بن عبد العزيز الراجحي ومكتبة الثقافة الإسلامية \_ بالرياض \_ .

والكتاب في الأصل فتوى أجاب بها شيخ الإسلام على سؤال ورد اليه تناول الاشكالات التي قد تطرأ على الذهن أو قد يثيرها من ليسعلى منهج السلف رضوان الله عليهم في عقيدته ، أو بمن تأثر بآراء المعتزلة والجهمية والفلاسفة ، وقد بيتن شيخ الإسلام في هذه الفتوى القول الصواب، والمنهج الحق ، والطريق القويم ، مستعيناً بفهم السلف الأول رضوان الله عليهم لنصوص الكتاب الكريم والسنة الشريفة المطهرة .

وقد عمد شيخ الإسلام في كتابه هذا إلى نقسيم بارع وترتيب جميل ، فأورد الأسئلة المحتملة ، ثم تناول كل سؤال بالتحليل فبين حقيقته ومعناه ، ثم استعرض آراء مختلف الفرق : الإسلامية منها وغير الإسلامية في الموضوع ، ورد كل رأي إلى أصحابه . وبين خطأه من صوابه ، بالقرآن الكريم ، والسنة الشريفة ، وبفهم الصحابة رضوان الله عليم . . ثم جاء بالرأي الصواب الذي قال به السلف رضوان الله عليم من أغة الهدى والحق .

كل هذا باستيعاب عجيب ، وعلم غزير ، وحجة ظاهرة ، وبراعة في البيان والعرض ، وأمانة في النقل ؛ فهو يعرض الرأي كما ورد بكل نزاهة وتجرد دون تبديل أو تحوير ، بل إنه قد ينقل النص بحروفه كما صنع عندما أورد عقيدة أبي طالب المكي في الصفحة ١١٥٠.

والكتاب لا يخلومن انتقال من الأصل إلى الفرع ، وقد ينقل شيخ الأسلام رأيايس الموضوع من طرف ويمس الاسلام من طرف آخر ، فلا يكتفي بالرد على ماله صلة بموضوعه بل يتناول أيضا الطرف الثاني بالتحليل والرد .. وهذه الطريقة قد اتبعها

شيخ الاسلام في عددمن كتبه ورسائله وذلك الظروف معينــة كانت في أيامه جعلت له منهاجاً خاصاً به في التأليف -

وفي الكتاب كثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة فلقد توخى شيخ الاسلام فيما يعرض من رأي أوحجة \_ كما هيعادته\_أن يستشهد بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، ولا سيما ما كان منها متفقاً عليه أو في كتب « الصحاح » « والسنن » •

ولقد حاولنا . أن نجد نسخة مخطوطة نخرج الكتاب عليها فلم نستطع ، ووجدنا الكتاب قد طبع مرتين: الأولى في الهند، والثانية في مصر، ويظهر أن النسخــة المصرية مأخوذة تماماً عنالنسخة الهندية ، يدل على ذلك أن الأخطاء ومواضع السقط الواردة في الهندية موجودة في المصرية ، ولم نجد اختلافًا كبيراً عند المقابلة بينها .

وتفسير المبهات ، وتصحيح الأغلاط الناشئة من النسخ ... الخ

ولكن الرغبة في سرعة إخراج الكتاب وتوفير الاستغادة منه للناس لم تمكن من ذلك، فاكتفينا بتصحيح الأخطاء ،وضبط أسماء الرواة ورد الأحاديث إلىمصادرها، وقد قام الأخ الاستاذ مجد سعيد المولوي بالجهد الأكبر في تصحيح الكتاب وإخراجه ولعله يتاح لنا في طبعة أُخرى ماكنا نود .

> وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ابوييكر 200 دمشق في ١ محرم سنة ١٣٨١ .

## ترجمت المؤلف تقي الدين حديث المحليم المحراني المشقي

هو شيخ الاسلام الامام الرباني الصابر المحتسب المجاهد تقي الدين أبو العباس أحدبن عبد الحليم بن تيمية النميري (١) الحراني المناصر السنة وقامع البدعة المنهي الأمة وترجمان القرآن ؟ وعلم الزهاد الاصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ولد بحران (٢) سنة عوقدم به أهله إلى دمشق وعمره ست سنوات وقد عني بالقرآن والحديث والفقه والعربية مع العفاف والتأله وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنة اوكان سيفا مسلولاً على المخالفين من الكفار وأهل الأهواء زادت مؤلفاته على ثلاثمائه بحلد وكانت وفاته عليه رحمة الله في قلعة دمشق سنة ٧٢٨ ه ...

. . .

<sup>(</sup>١) وذكر الاستاذ العلامة الشيخ محمد ابو زهرة في كتابه القيم عن ابن تيمية في الصفحة ١٥ من الطبعة الثائية أن المؤرخين الذين قرأ لهم لم يذكروا القبيل الذي تنتمي اليه أسرة ابن تيميسة . ولم ينسبوه الى قبيلة من قبائل العرب ، ويستنتج من ذلك أنه لم يكن عربياً ، أو لم يعرف أنسه عربي ، ولمله كان كردياً .

فكتب أستاذنا العلامة الشيخ محمد بن مانع يقول : ( الصحيح أنه عربي نمري وذلك مســـذكور في مصورة « شرح بديعة البيات » لابن ناصر الدين وبخطــه عند ترجــة جده في الصفحة ١٠٤ و عنــــد ترجمته في الصفحة ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هي حران الجزيرة ، ومن ذكر أنها التيقرب دمثق فقد وهم .

ولما كان هذا الكتاب يبحث في أمر اتهم بخلافه شيخ الاسلام ، أحببنا إيراد فقرأت مماكتب أستاذنا الجليل العلامة الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه القيم « جياة شيخ الاسلام ابن تيمية » الذي قمنا بنشره هذا العام .

المشبهة ، والمجسمة ، كاكان يرد على القدرية ، والمعتزلة ، وغيرهم من المؤولة والمعطلة ، وهو لايزيد على ماوصف الله تعالى به نفسه في مثل قوله : « لبس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » فقد أثبت في هذه الآية لنفسه ذاتا وصفات وفيها التنزيه عن المهائلة ، وهو سبحانه كم وصف نفسه يقوله: «رفيع الدرجات ذوالعرش» ... وكل شيء محتاج إليه ، وهو مستغن عما عداه ، وهو مالك العرش ومدبره ، فهو مستول على عالم الأجسام ، وأعظمها العرش ، كما هو مستول على عالم الروحانيات وهي مسخرة له .

• لقدصدق كثير من العلماء والأدباء في مختلف العصور هذه الرواية الآتية في رحلة ابن بطوطة الشهير، وجعلوها قضية مسلمة يروونها ويتوارثونها إلى عصرنا هذا، حتى ان دائرة المعارف الاسلامية التي تنقل الآن إلى العربية في مصر ■ قـــد ترجمت لابن تيمية ترجمة بقلم الاستاذ محمد بن شنب (ص ١٠٩ – ١١٦ ج ١) فيها أغلاط كثيرة ونقلت عبارة ابن بطوطة هذه .

إن ابن بطوطة رحمه الله لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به ، إذ كانوصوله إلى دمشق يوم الخيسالتاسع من شهر رمضان المبارك عام ست وعشرين وسبعائة هجرية وكان سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أو ائل شهر شعبان من ذلك العام ، إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام غان وعشرين وسبعائسة هجرية ، فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع وسمعه ??

■ لم يكن ابن تيمية يعظ الناس على منبر الجامع كازعم ابن بطوطة \_(٥٧:١) ( فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ) ـ بل لم يكن يخطب أويعظ على منبر الجمعة كما يوهمه قوله : \_ « ونزل درجة من درج المنبر » \_ • وإنماكان يجلس على مرسى يعظ الناس ، ويكون المجلس غاصاً بأهله .

على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقلمه ، وإنما أملاها على ابن جزي الكلبي ، وقال هذا في المقدمة « ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبدالله بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها ، موضحة للمعاني التي اعتمدها » فيجوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ ، أو وسوسة بعض الخصوم ، والله تعالى أعلم (١١) .

<sup>(</sup>١) وقال في آخرها ١ « انتهى مالخصته من تقييد الشيخ ابي عبد الله محمد بن بطوطة » وهذا دليا و صح على أن الرحلة لم تصلنا بألفاظ مؤلفها ،

### بنيا المالية ا

مايقول سيدنا وشيخنا \_ شيخ الاسلام وقدوة الأنام ، أيده الله ورضي عنــه \_ في رجلين تنازعا في « حديث النزول » (١):

أحدهما مثبت مهو الآخر نافٍ .

فقال المثبت: ينزل ربناكل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال النافي: كيف ? فقال النافي: يخلو منه العرش فقال النافي: كيف ? فقال النافي: يخلو منه العرش أم لايخلو ? فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي محترع ، فقال النافي: ليس هسذا جوابي ، بل هو حيدة عن الجواب (٢) ، فقال له المثبت: هذا جو بك ، فقال النافي: إنما ينزل أمره ورحمته ، فقال المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة ، والنزول قد وقت له رسول الله بين الله المثبت: أمره ورحمته ينزلان كل ساعة ، والنزول قد فقد يكون الليل في بعض البلاد خمس عشرة ساعة ونهارها تسع ساعات ، ويكون في بعض البلاد ست عشرة ساعة والنهار ثمان ساعات ، وبالعكس ؛ فوقع الاختلاف في طول الليل وقصره بحسب الأقاليم والبلاد ، وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلاد ،

<sup>(</sup>١) هو في البخاري عن أبي هويرة رضي الله عنه ، أن رسول الله على قال النزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول ، من يدعوني فأستجيب له ? من يسألني فاعطيه ? من يستغفرني فأغفر له ? .

وقُد يطول الليل في بعض البلاد حتى يستوعب أكثر الأُربع وعشرين ساعةً ويبقى النهار عندهم وقت يسير ؟ فيلزم على هذا أن يكون ثلث الليل دامًا ، ويكون الرب دامًا نازلاً إلى السهاء .

والمسؤول إزالة الشبه والإشكال ، وبيان الهدى من الضلال . فأجاب رضى الله عنه فقال :

الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذكر نص الذي بي فقد أصاب فيا قال ، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي بي و اتفق سلف الأمة وأثمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ، ومن قال ماقاله الرسول بي فقوله حق وصدق ، وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني ؛ كمن قرأ القرآن ولم يفهم مافيه من المعاني ؛ فإن أصدق الكلام عليه من المعاني ؛ فإن أصدق الكلام عليه من المعاني ؛ وبنه المدي هدي عهد بي في أوالنبي بي قال هذا الكلام وأمثال علانية ، وبلغه الأ مة تبليغاً عاماً لم يخص به أحداً دون أحد ، ولا كتمه عن أحد ، وكان الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره وتبليغه ، وترويه في المجالس الخاصة والعامة ، واشتملت عليه كتب الاسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة ، «كصحيحي واشتملت عليه كتب الاسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة ، «كصحيحي والترمذي » «وسنن أبي داود » ، «وسنن أبي داود » ، «والترمذي » «والنسائي» ، وأمثال ذلك من كتب المسامين .

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه التمثيله بصفات المخلوقين ، ووصفه بالنقص المنافي الكهاله الذي يستحقه ؛ فقد أخطأ في ذلك ، وإن أظهر ذلك ؛ منع منه ، وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه ؛ فقد أخطأ أيضاً في ذلك ؛ فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات : كوصفه بالاستواء إلى السهاء وهي دخان ، ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، ووصفه بالإتيان و المجيء في مثل قوله :

( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلكل من الفهام والملائك من البقرة \_ = ٢١ )، وقوله: ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ، أو يأتي ربك ، أو يأتي بعض آيات ربك \_ الأنعام \_ ١٥٨ ) ، وقوله: ( وجاء ربك والملك صفا صف \_ الفجر \_ ربك \_ الأنعام \_ ١٥٨ ) ، وقوله: ( وجاء ربك والملك صفا صف \_ الفجر \_ ٢٢ ) ، وكذلك قوله تعالى: (خلق السموات والأرض وما بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش \_ الفرقان \_ ٥٥ ) ، وقوله: ( والساء بنيناها بيايد \_ الداريات \_ ٧٤ ) ، وقوله: ( الله الذي خلق كم ثم رزق كم ثم يميت كم ثم يحييكم ، هل الذاريات \_ ٧٤ ) ، وقوله: ( الله الذي خلق كم ثم رزق كم ثم يميت كم ثم يحييكم ، هل من شركائك من يفعل من ذلك من ثيء ? \_ الروم \_ ٥٠ ) ، وأمث ال ذلك من الأمر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج إليه \_ السجدة \_ ٥ ) ، وأمث ال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التي تسميها النحاة أفعالاً متعدية ، وهي الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التي تسميها النحاة أفعالاً متعدية ، وهي غالب ما ذكر في القرآن ، أو يسمونها لازمة لكونها لاتنصب المفعول به ، بيل لاتتعدى إليه إلا بحرف الجر : كالاستواء إلى السهاء وعلى العرش ، والنزول إلى السهاء الدنيا ، ونحو ذلك .

فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال . ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله : (وإذ قال ربك للملائكة \_ البقرة \_ ٣٠) ، وقوله : (وكام الله موسى تكليماً النساء \_ ٣٠١) ، وقوله تعالى : (وناداهما ربهما \_ الاعراف \_ ٢١) ، وقوله : (ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين ? - القصص \_ ٣٥) ، وقوله : (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل \_ الاحزاب \_ ٤) ، وقوله ! (الله لا إله إلاهو ليج معند عند إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا؟! \_ النساء الاهو ليج معند (الله نزال أحسن الحديث \_ الزمر - ٣٣) ، وقوله : (وتمت كامة ربك الحسني على بني إسرائيل بما صبووا \_ الاعراف \_ ٣٣) ، وقوله : (وتمت كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ كامة ربك صدقاً وعدلاً \_ الأنعام \_ ١١٥) ، وقوله : (ولقد صدقكم الله وعده \_ )

و كذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك كما في قوله: (ولا يحيطون بشي من علمه إلا بما شاء \_ البقرة \_ ٢٥٦) ، وقوله: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين \_ الذاريات \_ ٨٥) ، وقوله: (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما \_ الذاريات \_ ٨٥) ، وقوله: (ورحمتي وسعت كل شيء \_ الأعراف \_ ٢٥٦) ، ونحوذلك مما وصف به نفسه في كتابه وما صح عن رسوله بين ، فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد ، ومذهب سلف الأمة وأثمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ، ووصوفه به رسوله فقال الله تعالى: (قل هو الله سبحانه وتمالى قد نفى عن نفسه بماثلة المخلوقيين ، فقال الله تعالى: (قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كُنُواً أحد) فبين أنه لم يكن أحد كفواً له ، وقال تعالى: (هل تعلم له سمياً ؟ \_ مريم \_ ٢٠) وقال فأنكر أن يكون له سمي ، فقال تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا \_ البقرة \_ ٢٢) ، وقال تعالى: (ليس كمثله شيء تعالى: (فلا تضربوا لله الأمثال \_ النحل \_ ٢٤) ، وقال تعالى: (ليس كمثله شيء الشورى \_ ٢١) .

ففيا أخبر به عن نفسه من تنزيه عن الكفو والسمي والمشال والند وضرب الأمثال له ؟ بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله ، فإن الناثل في الصفات والأفعال يتضمن الناثل في الذات ، فإن الذات المختلفين يتنع تماثل صفاتها وأفعالها ، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات ، فإن الصفة تابعة للموصوف بها ، والفعل الضفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات ، فإن الصفة تابعة للموصوف بها ، والفعل أيضاً تابع لفاعله ، بل هو مما يوصف به الفاعل ، فإذا كانت الصفتان متاثلتين كان الموصوفان متاثلين ، حتى أنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين : كالانسانين لما كانا من نوع واحد ، فتختلف مقاديرهما وصفاتها بحسب اختلاف ذاتها ، ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك .

كذلك إذا قيل : بين الانسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهــــذا حيوان ، وغير ذلك من الأمور ؟

كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب مسا بين الذاتين : وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لاتوجد إلا في الذهن ، والذهن يقدر ذاتاً مجردة عن الصفة ، ويقدر وجوداً مطلقا لا يتعين ، وإما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة ، ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص .

وإذا قال من قال من أهل الاثبات الصفات : أنا أثبت صفات الله زائدة على فحقيقة ذلك أنا نثبتها زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات ، فإن النفاة اعتقدو اثبوت ذات مجردة عن الصفات ، فقال أهل الاثبات : نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء ، وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلاصفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانا الاحيوانا ولا ناطقا ولا قامًا بنفسه والبغيره ولاقدرة والاحياة والاحركة والاسكون أو نحو ذلك ، أو قال: أثبت مخلة اليس لهاساق ولا جذع والا ليف والا غير ذلك ؛ فإن هذا يثبت مالاحقيقة له في الخيارج ، والا يمقل ؛ وله ذات الله تعالى ، وإن كانوا هم قد الا يعلمون أن قولم مستلزم التعطيل ، بسل يصفونه بالوصفين المتناقضين : فيقولون : هو موجود قديم واجب ، ثم ينفون لوازم وجوده ؛ فيكون حقيقة قولهم : موجود اليس بموجود ، حتى ليس بحق ، خالت اليس بخالق ، فينفون عنه النقيضين : إما تصريحاً بنفيها ، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منها ،

ولهذا كان محقوهم ، وهم القرامطة ، ينفون عنه النقيضين ، فلا يقولون : موجود ولا لا موجود ، ولا حي ، ولا عالم ولا لا عالم . قالوا الأن وصف اللا بيا لا بيات تشبيه له بالمعدومات ، فآل بهم بالاثبات تشبيه له بالمعدومات ، فآل بهم إغراقهم في نفي التشبيه إلى أن وصفوه بغاية التعطيل ، ثم إنهم لم يخلصوا مما فروامنه بل يلزمهم على قياس قولهم أن يكونوا قد شهوه بالممتنع الذي هو أخس من الموجود

والمعدوم الممكن . ففروا في زعمهم من التشبيه بالموجودات والمعدومات ، ووصفوه بصفات الممكنات . وتشبيه بصفات الممكنات . وتشبيه بالموجودات ومعدومات الممكنات .

وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور · فإنه إذا نسمي على موجوداً قائما بنفسه حيا عليماً رؤوفاً رحيماً ، ويسمى المخلوق بذلك الا يستلزم من ذلك أن يكون بماثلاً للمخلوق أصلاً · ولوكان هذا حقاً ؛ لكان كل موجود بماثلاً لكل موجود ؛ ولكان كل معدوم بماثلاً لكل معدوم بماثلاً لكل معدوم ، ولكان كل ما ينفى عنه شيء من الصفات بماثلاً لكل معدوم عاثلاً لكل معدوم ، فإذا قيل : السواد موجود ، لكان على قول لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . فإذا قيل : السواد موجود ، لكان على قول هؤلاء قد جعلنا كل وجود بماثلاً للسواد . وإذا قلنا : البياض معدوم ، جعلنا كل معدوم بماثلاً للبياض ، ومعلوم أن هذا في غاية الفاد ، ويكفي هذا خزياً لحزب الالحاد .

وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ريب: فإذا قيل في خالق العالم: إنه موجود لامعدوم ، حي لا يوت ، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، فمن أين يلزم أن يكون مماثلاً لكل موجود ومعدوم وحي وقائم ، ولكل ما ينفي عنه العدم وما ينفي عنه الموت والنوم: كأهل الجنة الذين لاينامون وما ينفي عنه صفة العدم ، وما ينفي عنه الموت والنوم: كأهل الجنة الذين لاينامون ولا يموتون ?! وذلك أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة أسماء الأجناس سواء اتفقت معانيها في محالها أو تفاضلت كالسواد ونحوه ، وسواء سميت مشككة وقيل ؛ إن المشككة نوعمن المتواطئة \_ إما أن تستعمل مطلقة وعامة : كما إذاقيل: الموجود ينقسم إلى واجب وممكن ، وقديم ومحدث ، وخالق ومحلوق ، والعلم ينقسم إلى : قديم ومحدث ، وأما أن تستعمل خاصة معينة : كما إذا قيل : وجود زيدوعرو إلى : قديم ومحدث ، وذات زيد وعمرو . فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، لم تدل على مايشر كه فيه غيره في الخارج : فإن ما يختص به المسمى، لم تدل على مايشر كه فيه غيره في الخارج : فإن ما يختص به المسمى

لاشركة فيه بينه وبين غيره .

فإذاقيل : علم زيد ، ونزول زيد ، واستواء زيد، ونحو ذلك ؟ لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلك ، لم تدل على ما يشركه فيه غيره . لكن لما علمنا أن زيداً نظير عمرو ، وعلمنا أن علمه نظير علمه ، ونزوله نظير نزوله ، واستواء ه نظير استوائه ، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار ، لامن جهة دلالةاللفظ ، فإذا كان هذا في صفات المخلوق ؛ فذلك في الخالق أولى .

فإذا قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك ؟ لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى ، ولم يدل ذلك على مائلة الغير له في ذلك كم دل في زيد وعمرو ، لأنا هناك علمنا التهائل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمرو ، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفو ولا ند ؛ فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره ، ولا كلامه مثل كلام غيره ، ولا استواءه مثل استواء غيره ، ولا نزوله مثل نزول غيره ، ولا حياته مثل حياة غيره ، ولهذا كان مذهب السلف والأغة إثبات الصفات ونفي ماثلتها بصفات المخلوقات . فالله تعالى موصوف بصفات الكهال الذي لا نقص فيه ، منزه عن صفات النقص مطلقا ، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله ، فهذان المعنيان جمعا التنزيه ، وقد دل عليها قوله تعالى : ( قل هو الله أحد ، الله الصمد ) ، فالاسم الصمد يتضمن صفات هذه السورة ،

فالقول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لافي ذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله، الكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة الى موصوفها كنسبة هذه الصفة الى موصوفها ، فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بها ، كما أن صفة العبد هي كما يناسب ذاته وتليق بها ، ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد

إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف ينزل، أو كيف استوى، أو كيف استوى، أو كيف استوى، أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق ? فقل له يا كيف هو في نفسه ? فإذا قال : أنا لا أعلم كيفية ذاته ؛ فقل له يا وأنا لا أعلم كيفية صفاته ، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف .

فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين ، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة . وأما إذا قيلت مطلقة وعامة \_ كما يوجد في كلام النظار : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث ، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث ، والعلم عنى مطلق وعام ، والمعاني ونحو ذلك \_ فهذا مسمى اللفظ المطلق والعام ، والعلم معنى مطلق وعام ، والمعاني لاتكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لافي الأعيان ؛ فلا يكون موجوداً وجوداً مطلقاً أو عاماً إلا في الذهن ، ولا يكون مطلق أو عام إلا في الذهن ، ولا يكون المسان أو حيوان مطلق وعام إلا في الذهن ، ولا يكون الموجودات في أنفسها إلا معينة محصوصة متميزة عن غيرها ، فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من أولي النظر الخائضين في الحقائق ، حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون موجودة في الخارج كذلك ، وظنوا أنا إذا قلنا : إن الله عز وجل كل موجود حي عليم ، والعبد موجود حي عليم ؛ أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد ، وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب ، بل وفي يشترك فيه الرب والعبد ، وأن يكون ذلك الموجود بعينه في العبد والرب ، بل وفي موجود ، ولا بد أن يكون للرب مايميزه عن المخلوق ؛ فيكون فيه جزآن :

أحدهما 1 لكل مخلوق ، وهو القدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات .

والثاني: يختص به ، وهو المميز له عن سائر الموجودات. ثم لايدركون في المختص به إلا مايلزم فيه مثل ذلك ، فإذا قالوا الميتاز بذاته أو مجتمقته أو ماهيت أو نحو ذلك ؛ كان ذلك بمنزلة قولهم يمتاز بوجوده ؛ فإن الذات والحقيقة والماهية تستعمل مطلقاً ومعينا كلفظ الوجود سواء .

وهذا المقامحار فنه طوائف من أثمة النظار " حتىقال طائفة : إن لفظ الوجود وغيره مقول بالاشتراك اللفظي فقط ، وحكوا ذلك عنكل من قال بنفي الأحوال، وهم عامة أهل الإثبات ؛ فصار مضمون نقلهم أن مذهب عامة أهل الإسلام ومتكلمة الاثمات \_ كابن كلاب ، والأشعري ، وابن كرام ، وغيرهم ، بل ومحققي المعتزلة : كأبي الحسين وغيره \_ أن لفظ الوجود وغيره مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق إغا يقال بالاشتراك اللفظى فقط من غبر أن يكون بين المسمين معنى عام: كلفظ المشتري إذا نُسمى به المبتاع والكوكب، ولفظ سهيل المقول على الكوكب والرجل. وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه ، فإن هؤلاء متفقون على أن هذه الأسماء عامية متواطئة \_ كالتواطىء العام الذي يدخل في للشكك \_ تقبل التقسيم والتنويع ، وذلك لايكون إلا في الأسماء المتواطئة ، كم نقول : الموجود ينقسم إلى قديم ومحدث ، وواجب وممكن . بل هؤلاء الناقلون بأعيانهم : كأبي عبد الله الرازي وأمثاله من المتأخرين ، مجمعون في كلامهم بين دعوى الاشتراك الافظي فقط وبين هذا التقسيم في هذه الأسماء، مع قولهم إن التقسيم لا يكون إلا في الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظاً ومعنى 6 لايكون في المشترك اشتراكاً لفظماً . ومن جملتها التي يسمونها المشككة لا يكون التقسيم في الأسماء التي ليس بينها معنى مشترك عام -

فهـــذا تناقص هؤلاء الذين هم من أشهر المتأخرين بالنظر والتحقيق للفلسفــة والكلام ، قد ضلوا في هذا النقل \_ وهذا البحث في مثل هذا الأصل ضلال لايقــع فيه أضعف العوام \_ وذلك لما نقلوه عن بعض أهل المنطق من القواعد الفاسدة التي هي من الهدى والرشد حائدة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة ثابتــة في الخارج جزءاً من المعينات ؛ وأن ذلك يقتضي تركيب المعين من ذلك الكلي المشترك ومما يختص به ؛ فلزمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى الواجب الوجود مركبامن الوجود المشترك ، ومما يختص به من الوجود أو الماهية ، مع أنه من المشهور عنه الوجود المشترك ، ومما يختص به من الوجود أو الماهية ، مع أنه من المشهور عنه الوجود المشترك ،

أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لافي الأعيان.

ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لاتشترك في شيء موجود فيها أصلاء بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال ، وأنا إذا قلنا : إنهذاالانسان حي متكلم ، أو حيوان ناطق ، ونحو ذلك ؛ لم يكن بماله من الحيوانية أو الناطقية ، أو النطق والحياة مشتركا بينه وبين غيره ، بل له ما يخصه ، ولغيره ما يخصه ، ولكن تشابها وغاثلا بحسب تشابه حيوانيتها ونطقيتها ، وغير ذلك من صفاتها .

ومن قال ؛ إن الإنسان مركب بما به الاشتراك ؛ وهو الحيوانية ، وما به من الامتياز ؛ وهو النطق ؛ فان أراد بذلك أن هذا تركيب ذهني ... فإنا اذا تصورنا في أذهاننا حيوانا ناطقا ؛ كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني ، والنطسق جزءاً آخر ، وكان الحيوان جزءاً له أشباه أكثر من أشباه الناطق . وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق ؛ كان مسمى الحيوان يعم الانسان وغيره ، وكان مسمى الناطق يخصه ومسمى ناطق ؛ كان مسمى الحيوان يعم الانسان وغيره ، وكان مسمى الناطق يخصه ـ فدعوى التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح ، لكن ليس هذا ضابطاً ، بسل هو بحسب ما يتصوره الانسان سواءكان تصوره حقا أوباطلا، ومتى أريد بجزءالماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصور ، وبجزئها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام وأراد بتمام الماهية ما يدل عليه بالمطابقة ؛ فهذا صحيح لكن هذا لا يقتضي أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة والعامة ، ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة ذاتياً طاع وبعضها خارجاً عن الحقيقة عارضاً لها ، كما يزعمه أهل المنطق البوناني .

وهذا الموضع بما ضلوا فيه ، وضل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار ، وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمـــه ولم يتصوروه تصوراً تاماً -

وإن أرادوا بالتركبب أنه موصوف بالحباة والنطق \_ وإحدى الصفتين يوجـــد نظيرها في سائر الحوان، والاخرى مختصة بالإنسان \_ فهذا معنى صحيح. وإن أرادوا به أن حبوانيته مشتركة بينــه وبين غيره ؛ فقــد غلط ، فإن حبوانيـــة كل حيوان كناطقيــة كل ناطق ، وذلك مختص بمحله . وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موحوداً موصوفاً بأنه حـوان غير الموحود الموصوف بأنه ناطق وصاهل وأن الانسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود ؛ فقد غلط ، بـــل لا موجود إلا هذا الانسان الموصوف بأنه حموان ناطق، وهذا الفرس بأنه حموان صاهل، وكذلك سائر الحيوانات والوجودات · فقول القائل : الانسان مركب من هذا وهذا، إذا أريد به أن هنا شيئًا مركبًا ، وأن له جزئين مباينين هو مركب منها ؛ كان جاهلًا ، بل هو شيء واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفته ، ولا توجد صفاته إلا به . وهذا المعنى صحبح: وهو أن الانسان موصوف بأنه حبوان ، وأنه ناطـــق حقىقة (١) ، وأنه ذات مستلزمة لصفاتها ، لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. لكن هذا ليس في الخارج تركساً ، ولس في الخارج صفة لازمة ذائمة وأخرى عرضية لازمة للماهية وأخرى لازمة لوجوده ، بل ليس في الخارج إلا الموجودالمعين، وصفاته تنقسم إلى : لازمة له ، وعارضة ،وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة ؛ فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج كما يظن ذلكمن يظنه من المنطقس . وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعمان ، فإن الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج ، وظنوا أن الماهمة مغيابرة للوجود ، وهو صحمح إذا فسرت الماهمة بما يتصوره الذهن . وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج ؟ فهذا غلط بيَّن . فإذا 'فيهم هذا في صفة المخلوق ؟ فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء تركساً .

<sup>(</sup>١) في الهندية : حقيقته

فإذا قيل:إن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير؛ فهوموصوف بأنه الحي العليم القدير وإذا قيل: هو موجود واجب بنفسه ؛ فهو سبحانه موصوف بالوجود والوجوب الفلام مشاركة بينه وبين غيره في شيء موجود ، ولا هو مركب من جزأين ، ولا صفات مقومة تكون أجزاء لوجود ، ولا نحو ذلك بما يُدعى من التركيب الذي هو ممتنع في المخلوق ؛ فهو في الخالق أشد امتناعاً .

ولفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة له، وليس هو المعقول من لفظ التركيب ، ولكن هؤلاء يقولون: هذا اشتراك ، والاشتراك قشبيه ، ويقولون : أجزاء ، وهذا تركيب من هذه الأجزاء ، ثم إنهم لايقدرون على نفي هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيها ، ولا على نفي هذه الأمور التي سموها أجزاء وتركيبا وتقسيما ، فأنهم يقولون : هو عاقل ومعقول وعقل ، ولذيذ ولذة وملتذ، وعاشق ومعشوق وعشق ، وقد يقولون : هو عالم قادر مريد ، ثم يقولون : العلم هو القدرة ، والقدرة هي الارادة ؛ فيجعلون كل صفة هي الأخرى ، ويقولون : العلم هو المعالم .. وقد يقولون : هو المعلوم فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي المخلوقات.

وهذه أقوال رؤسائهم ، وهني في غاية الفساد في صريح المعقول ؛ فهم مضطرون إلى اقرار ما يسمونه تشبيها وتركيبا ، ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم ؛ فليتأمل الابيب كذبهم وتناقضهم ، وحيرتهم وضلالهم ؛ ولهذا يؤول بهم الأمر الى الجمع بين النقيضين ، أو الخلو عن النقيضين ، ثم إنهم ينفون عن الله ماوصف به نفسه ، وما وصفه به رسوله المنطقية ، لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب . ويصفون أهل الاثبات بهذه الأسماء ، وهم الذين ألزموها بقتضى أصولهم ، ولا حيلة لهم في دفعها عنهم ، كما قال القائل ؛ رمتنى بدائها وانسلت .

وهم لم يقصدوا هذا التناقض ، ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقيةالتي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها ، ووجود الكليات المشتركة في أعيانهــا .

فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنسع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره ، أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض ، ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لاريب فيه ؛ وذلك يدلهم على تناقضهم وجهلهم ، فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية ان الكلي هو الذي لا يمنسع تصوره من وقوع الشركة فيه بخلاف الجزئى ، وقرروا أيضاً أن الكليات لا تتكون كلية إلا في الأذهان دون الأعيان ، وأن المطلق بشرط أيضاً أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان دون الأعيان ، وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن ، وهذه قوانين صحيحة .

ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريهم أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي .

وكما يقوله طائفة منهم : الله الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي وسلبي؟كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية المنتسبين إلى التشيع والمنتسبين إلى التصوف ؟

أُو يقوله طائفة ثالثة : إنه الوجود المطلق لابشرط كما يقوله طائفة منهم .

وهم متفقون على أن المطلق بشرط الاطلاق على الأمور الوجودية والعدمية لا يكون في الخارج موجوداً والمطلق بشرط الاطلاق عن كل أمر ثبوتي ؟ أولى أن أن لا يكون موجوداً . فإن المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته اليها سواء ، والمقيد بسلب الوجود يختص بالعدم دون الوجود ، والمطلق لا بشرط انما يوجد مطلقاً في الأذهان .

وإذا قيل: هو موجود في الخارج؛ فذلك بمنى أنه يوجد في الخارج مقيداً الاأنه يوجد في الخارج مقيداً الأأنه يوجد في الخارج مطلقاً ، فإن هذا باطل ، وإن كانت طائفة تدعيه . فمن تصور هذا تصوراً تاماً ؛ علم بطلان قولهم ، وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم ينتفعوا به إثبات وجود الرب ، بل جعلوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين ، أو ينتفعوا به إثبات وجود الرب ، بل جعلوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين ، أو عن الأمور الوجودية ، أو لا بشرط ، وذلك لا يتصور إلا في الأذهان .

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان ، وهم يفرون من التشبيلة بوجه من الوجوه ، ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن فيا يشتركان في مسمى الوجود ، وكذلك لفظ الماهية ، والحقيقة والذات . ومها قيل ؛ هوينقسم المسمى الوجود ، وكذلك لفظ الماهية ، والحقيقة والذات . ومها قيل ؛ هوينقسم إلى واجب وممكن ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام الكلي الشامل لما تشابهت فيه ، فهذا تشبيه يقولون به ، وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيه ، حتى نفوا الأسماء ، في الغيلة من الجهمية والباطنية لا يكون وجود واجب الوجود مكنا ، وقديا وعدنا ، وأن المحدث والمكن لا بدله من قديم . ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه عدث محتن ، وأن المحدث الممكن لابد له من قديم واجب بنفسه ؛ فثبوت النوعين ضروري لا بد منه .

وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يُعنى به ما هو كلي لا يمنع تصور معناه مسن وقوع الشركة فيه ، ويمتنع أن يكون شيء موجود في الخارج قامًا بنفسه أو صفة لغيره بهذا الاعتبار ، فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك . وقد يراد بالمطلق : المجرد عن الصفات الثبوتية أو السلبية جميعاً ، والمطلق لا بشرط الإطلاق . وهذا إذا تقد رجعل معينا خاصاً لا كليا ، فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقه بشرط ، لكونها كلية . فان تلك الكليات لها جز ثبات موجودة في الخارج ، والكليات مطابقة لها ..

وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية ؛ فهذا يمتنع تحققه في الخارج كلياً وجزئياً و كذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية ، بل هذا أولى بالامتناع منه ، وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود لم يميز عنها إلا بالقيود السلبية ، وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية ؛ كان كل ممكن في الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود، فإن الوجود الكلي مشترك بينه وبينها،

ولم يميز عنها إلا بعدم ، وأمتازت عنه بوجود ؛ فحكان ما أمتارت به عنه أكمل بمــا امتاز به هو عنها ؛ إد الوجود أكمل من العدم .

وأما إذا قيل: هو الوجود لابشرط؛ فهذا هو الوجود الكلي والطبيعي المطابق الكل موجد، وهذا لايكون كليا الافي الذهن وأما في الخارج؛ فلا يوجد إلامعيناً. ومن الناس من قال: إن هذا الكلي جزء من العينات.

فإن كان الأول هو الصواب ؛ ازم أن يكون عين الواجب المكن ، كما يقوله من يقوله من القائلين بوحدة الوجود . وإن كان الشاني هو الصواب ؛ لزم أن يكون وجوده جزءاً من كل موجود ؛ فيكون الواجب الوجود جزءاً من وجود الممكنات. ومن المعلوم بعمريح العقل أن جزء الشيء لايكون هو الخالق له كاـــه ، بل يمتنع أن يكون خالقاً لنفسه فضلا عن أن يكون خالقاً لما هو بعضه ، والكل أعظم من الجزء ، فإذا امتنع أن يكون خالقًا للجزء ؛ فامتناع كونه خالقًا للكل أظهر وأظهر. فصحيح المنطق لم ينتفعوا به في معرفة الله ، وباطل المنطق أوقعهم في غاية الكذب والجهل بالله ، ( ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نور \_ النور \_ و ، ٤ ) ، و ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظامات\_ البقرة \_ ٢٥٧ ) .وهو القائل: ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز \_ ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاعتهم البينات بغيابينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيـــه من الحـــق بإذنه ، والله يرـــدي من يشاء إلى اصرطمستقـــيمــ المقرة \_ ۲۱۲) . وقد كان النبي بين يقول إذا قام من الليل مارواه مسلم في « صحيحه » : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل وامرافيل ، فاطر السموات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ! أنت تحكم بين عبادك فياكانوا فيه يختلفون ؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقم (١) .

#### فصل

وتمام الكلام في هذا الباب انك تعلم أنا لانعلم ماغاب عنا إلا بمعرفة ماشهدناه و فنحن نعرف أشياء بحسب الظاهر أو الباطن ، وتلك معرفة معينة محصوصة ، ثم إنا بمعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد ، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية ، ثم إذا خوطبنا بوصف ماغاب عنا لم نفهم ماقيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنيا . فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطشا ، وشبعاً ورياً وحباً وبغضا ، ولذة وألما ورض وسخطا ، لم نعرف حقيقة مالخاطب به إذا وصف لنا ذلك ، وأخبرنا به عن غيرنا . وكذلك لولم نعلم مافي الشاهد حياة وقدرة ، وعلماً وكلاماً ، لم نفهم مالخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك . وكذلك لو لم نشهد موجوداً ، لم نعرف وجود الغائب عنا ، فلا بد فيا شهدناه وماغاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطىء . فيهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونسبته ، وهذا خاصة العقل ، ولولا ذلك

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ج / ٢ / ١٨٥ طبعة صبيح. عن عبد الرحمن بن عوف قال و «سألنا عائشة أم المؤمنين : بأي شيء كان ني الله يَ الله على الله المناه إذا قام من الليل ? قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته واللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل ، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة ! أنت تحكم بين عبادك فياكانوا فيه يختلفون ؛ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم » .

لم نعلم إلا مانحسه ، ولم نعلم أموراً عامة ولا أُموراً غائبة عن أحساسنا الظـاهرةُ والباطنة ، ولهذا من لم يحس الشيء ولانظيره لم يعرف حقيقته .

ثم إن الله سبحاله وتعالى أخبرنا بماوعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يُؤكل ويُشرب ويُنكح ويُفرش وغير ذلك ، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا ؟ لم نفهم ماوعدنا به ، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه ؟ حتى قال ابن عباس رضي الله عنه : ليس في الدنيا بما في الجنة إلا الأسماء، وهذا تفسير قوله : ( وأُوتوا به متشابها البقرة - ٢٥) على أحد الأقوال .

فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه ، وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه ، وبينهما مباينة ومفاضلة لايقدر قدرها في الدنيا ، وهذا من التأويل الذي لانعلمه نحن ، بل يعلمه الله تعالى ؛ ولهذا كان قول من قال : إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله ؛ حقاً ، وقول من قال : إن المتشابه علم القولين مأثور عن السلف من المنابعين في العلم يعلمون تأويله ؛ حقاً ، وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان ،

فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله ، مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه ، وإلا فهل يجل لمسلم أن يقول إن النبي ﷺ ماكان يعرف معنى مايقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث 11?

ومن قال: إنهم لايعرفون تأويله ؟ أرادوا به الكيفية الثابتــة التي اختص الله بعلمها ؟ ولهذا كان السلف: كربيعة ، ومــالك بن أنس وغيرهما يقولون الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون والامــام احمد ابن حنبــل وغيرهم وفي غير ذلك من الصفات ، فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخون ، والكيفية هي التأويل والجهول لبسني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

و كذلكما و عد به في الجنة تعثم العباد تفسير ما أخبر الله به ، وأما كيفيته فقد قال تعالى : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون السجدة الله تعالى : وقال النبي سله في الحديث الصحيح (١) « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . فما أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه ، ونفهم الكلام الذي خوطبنا به ، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن ، والحرير والذهب والفضة ، ونفرق بين مسميات هذه الأسماء وأما حقائقها على ما هي عليه ، فلا يمكن أن نعله نحن ، ولا نعلم حتى تكون الساعة ، فتقصيل ما أعد الله عز وجل لعباده لا يعلمه علم مقرب ولا نبي مرسل بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك و تعالى .

فإذا كان هذا في هذين المخلوقين ؟ فالأمر في الخالق والمخلوق أعظم ؟ فإن مباينة الله لخلقه وعظمته و كبريائه وفضله أعظم وأكثر بما بين مخلوق ومخلوق ، فإذا كانت صفات ذلك المخلوق مع مشابهتها لصفات هذا المخلوق بينها من النفاضل والتباين ما لا نعلمه في الدنيا \_ ولا يمكن أن نعلمه ، بل هو من التأويل الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى \_ فصفات المخلوق من التباين وتعالى \_ فصفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى ، وأن يكون بينها وبين صفات المخلوق من التباين أحد ، بل منه ما يعلمه الراسخون ، ومنه ما يعلمه الأنبياء والملائكة ، ومنه ما لا يعلمه الإ الله : كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : إن التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعلمه العرب من كلامها ، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلم فهو كاذب .

<sup>(</sup>١) البخاري ج / ٩ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : قال الله : اعــددت لعبادي الصالحين مالاءين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشو .

وَلَفَظُ التَّـَاوِيلَ فِي كَلامُ السَّلْفُ لَا يُرادُ بِهِ إِلَّا التَّفْسِيرُ أَوَ الْحَقِيقَةُ المؤجودةُ في الخارج التي يؤول اليها : كما في قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا تأويله الاعراف ٥٠) وأما استعال التـــأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحــــمال المرجوح لدليل يقترن به ؟ فهذا أصطلاح بعض المشاخرين ، ولم يكن في لفظ أحمد يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله\_آل عمران\_٧)، ثم طائفة تقول : لا يملمه إلا الله ، وقالت طائفة : بل يعلمه الراسخون وكلتاالطائفتين غالطة ؛ فإن هذا لاحقيقة له ، بل هو باطل ، والله يعلم انتفاءه وأنه لم يرده . وهذا مثار تأويلات القرامطة الداطنية والجهمية وغيرهم من أهل الالحاد والبدع . وتلمك التَّاويلات باطلة والله لم يردها بكلامه، ومالم يرده ، لا نقول إنه يُعمُم مراده ، فإن هذا كذب على الله عز وجل ، والراسخون في العلم لايقولون على الله تبارك وتعالى الكذب، وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عز وجل عن نفسه ... مل وبطريق الاعتمار أن لله المثل الأعلى \_ أن الله يوصف بصفات الكمال: موصوف بالحياة ، والعلم ، والقدرة ، وهذه صفات كمال . والخالق أحق بها من المخلوق؛ فيمتنع أن يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق -

ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنى مشترك كلي يقتضي من المواطأة والموافقة والمشابهة ما به يفهم ويثبت هذه المعاني لله ؟ لم نكن قد عرفنا من الله شيئا ، ولا صار في قلوبنا إيمان به ولا علم ، ولا معرفة ، ولا محبة ، ولا ارادة لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه . فإن جميع هذه الأمور لا تكون إلا مع العلم ، ولا يكن العلم إلا باثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا .

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد ألجليلة النافعة ؛ حصل له منالعلموالمعرفة

والتحقيق والتوحيد والايمان ، وانجاب عنه من الشبه والضلال والحيرة ما يصير به في هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله عليم غير المغضوب عليم ولا الضالين ، ومن سادة أهل العلم والإيمان ، وتبين له أن القول في بعض صفات الله كالقول في سائرها ، وأن القول في صفاته كالقول في داته ، وأن من أثبت صفة دون صفة مما جاء بسه الرسول من على مشاركة أحدهما الأخرى فيا به نفاها ؛ كان متناقضا . فمن نفى النزول والاستواء ، أو الرضى والغضب ، أو العلم والقدرة ، أو اسم العليم أو القدير، أو اسم الموجود ، فراراً بزعمه من تشبيه وتوكيب وتجسيم ؛ فإنه يلزمه فيا أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيا نفاه هو وأثبت المثبت .

فكل ما استدل به على نفي النزول والاستواء والرضى والفضب ؟ يكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الارادة والسمع والبصر والقدرة والعلم وكل ما استدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر ؟ يكن منازعه أن يستدل بنظيره على نفي العليم والقدير والسميع والبصير . وكل ما يستدل به على نفي هذه الأسماء ؟ يكرن منازعه أن يستدل به على نفى الموجود والواجب .

ومن المعلوم بالضرورة أنه لابد من وجود قديم واجب بنفسه ، يمتنع عليه العدم ؛ فإن الموجود : إما ممكن • وإما واجب وقديم ، فإذا كان ما يستدل به على نفسي الصفات الثابة يستلزم نفي الموجود الواجب القديم ، ونفي ذلك يستلزم نفي الوجود مطلقاً ؛ علم أن من عطل شيئاً من الصفات الثابتة بمثل هذا الدليل كان قوله مستلزماً تعطيل الوجود المشهود .

ومثال ذلك : إنه إذا قال : النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام، فإنه لا يعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب، والله سبحانه منزه عن هذه اللوازم؛ فلزم تنزيه عن الملزوم، أو قال : هذه حادثة ، والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب، وكذلك إذا قال : الرضدي والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام ؟

فإنه يقيال له: وكذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفيات الأجسام ، فإناكم لا نعقل ما ينزل ، وما يستوي ويفضب ويرضى إلا جسما ؛ لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما ...

الله فإذا قيل: سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبعرنا ، وارادته ليست (١) كإرادتنا، والله اليست (١) كإرادتنا، والله علمه وقدرته ؛

ن قبل اله : و كذلك رضاه ليس كرضانا ، وغضبه ليس كغضبنـــا ، وفرحه ليس كنرولنا واستوائه و استوائه اليس كنزولنا واستوائنا .

- فإذا قال ؛ لايعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولا يعقل نؤول إلا الانتقال ، والانتقال يقتضي تقريغ حيز وشغل آخر ، فاو كان ينزل ؛ لم يبق فوق العوش رب .

قَيْلَ : وَلا يَعْقَلُ فِي الشَّاهِدُ إِرَادَةَ إِلاَ مِيلُ القَلْبُ إِلَى جَلْبُ مَا مُحِتَاجِ اللهِ وينفعه، ويفقق فيه إلى ما محتاج الله وينفعه، ويفتقر فيه إلى ماسوا ودفع ما يضره ، والله سبحانه وتعالى كم أخبر عننفسه المقدسة في حديثه الالهي : « ياعبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، وأ ن تبلغوا ضري فتضروتي » ؛ فهو منزه عن الإرادة التي لاتمقل في الشاهد إلا هي .

وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا دخول صوت في الصاخ ، وذلك لا يكون إلا في أجوف ؛ والله سبحانه أحد صمد منزه عن مثل ذلك ، بسل وكذلك البصر والكلام لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف ؛ والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك . قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وخلق من السلف : الصمد الذي لاجوف له ، وقال آخرون : هو السيد الذي كمل في سؤدده ، وكلا القولين حق ؛ فإن لفظ الصمد في اللغة يتناول هذا وهذا ، والصمد في اللغة السيد الذي المناه ال

To its an air it are air of a contract to us will die ! (4) to

والصمد أيضًا المصمد ، والمصمد المصمت ، وكلاهما معروف في اللغة .

ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تصمد، والآدميون جوك وهذا أيضا دليل آخر ؛ فإنه إذا كانت الملائكة \_ وهم مخلوقون من النور كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي المحليلية أنه قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من نار ، وخلق آدم بما وصف لكم » فإذا كانوا مخلوقين من نوروهم لايا كلون ولا يشربون ، بل هم صمد ليسوا جوفا كالانسان ، وهم يتكلمون ويسمون ويبصرون ويصعدون وينزلون كما ثبت ذلك بالا سوص الصحيحة • وهم مع ذلك لا تماثل صفاتهم وأفعالهم صفات الأنسان وفعله ؛ فالخالق تعالى أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينية المخلوق من المخلوق الملائكة للآدميين ، فإن كايها مخلوق ، والمخلوق أقرب إلى ، شابهة المخلوق من المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى .

وكذلك روح ابن آدم تسمع وتبصر وتتكلم وتنزل وتصعد كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة، والمعقولات الصرمجة، ومع ذلك فليست صفاتها وأفعالها كصفات البدن وأفعاله ، فإذا لم يجز أن يقال : إن صفات الروح وأفعالها مثل صفات الجسم الذي هو الجسد وهي مقرونة به وهما جميعاً الإنسان ، فإذا لم يكن روح الانسان عاثلاً للجسم الذي هو بدنه ؛ فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاتة وأفعاله 1!

فإن أراد النافي إلزام أصله ، وقال : أنا أقول ليس له كلام يقوم به ، بـل كلامه علوق ، قيل له : فيلزمك في السمع والبصر ، فــإن البصريين من المعتزلة يشتون الادراك . فإن قال : أنا أقول بقول البغداديين منهم ـ فلا أثبت له سمعاً ولا بصراً ولا كلاماً يقوم به ، بل أقول كلامه مخلوق من مخلوقاته لأن إثبات ذلك تجسيم وتشبيه، بل ولا أثبت له إرادة كم لا يشبها البغداديون، بل أجعلها سلبا أو اضافة فأقول: معنى كونه مريداً انه غير مغلوب ولا مكره ، أو معنى كونه خالقًا و آمراً \_ ، قيل له ;

فليزمك ذلك في كونه حياً عالماً قادراً ، فإن المعتزلة مطبقة على إثبات أنه حي عالم قادر ، وقيل له : أنت لا تعرف حياً عالماً قادراً إلا جسماً ، فإذا جعلته حياً عالماً قادراً ؛ لزمك التجسيم والتشبيه . فإن زاد في التعطيب ل وقال : أنا لا أقول قول المعتزلة ، بل بقول الجهمية المحضة ، والباطنية من الفلاسفة ، والقرامطة \_ فإنا ننفي الأسماء مع الصفات ، ولا نسميه حياً ولا عالماً ولا قادراً ولا متكلماً إلا مجازاً بعنبي السلب والاضافة ، أي هو ليس بجاهل ولا عاجز ، وجعل غيره عالماً قادراً \_ قيل له : فيلزمك ذلك في كونه موجوداً واجباً بنفسه قديماً وفاعلاً ؛ فإن جها قد قيل : إنه كان يثبت كونه فاعلاً قادراً ، لأن الانسان عنده ليس بقادر ولا فاعل ، فيلا تشبه عنده في ذلك .

وإذا وصل إلى هذا المقام ؟ فلا بد له أن يقول بقول طائفة منهم ، فيقول : أنا لا أصفه بصفة وجود ولا عدم ، فلا أقول موجود ولا معدوم ، ولا أقول موجودولا غير موجود ، بل أمسك عن النقيضين فلا أتكلم لا بنفي ولا إثبات .

وإما إن يقول : أنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي بل بالسلبي ؛ فلا أقول موجود ، بل أقول ليس بمعدوم .

وإما أن يلزم التعطيل المحض فيقول : ولا العدم .

قيل: هب أنك تتكلم بذلك بلسانك ، ولا تعتقد بقلبك واحداً من الأمرين ، بل تلتزم الاعراض عن معرفة الله وعبادته وذكره فلا تذكره قط ولا تعبده ولا تدعوه ولا ترجوه ولا تخافه ؛ فيكون جحدك له أعظم من جحد ابليس الذي اعترف به ، فامتناعك من اثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضين في نفس الأمر ؛ فإن

النقيضين لا يمكن رفعها بل في افس الأمر لابد أن يكون الشيء أي ثيءكان إما موجوداً وإما معدوماً ، وإما أن يكون ، وإما أن لا يكون ، وليس بين النفي والاثبات واسطة أصلا ، ونحن نذكر ما في افس الأمر سواء جحدته أنت أو اعترفت به ، وسواء ذكرته أو أعرضت عنه ، فاعراض الانسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجودها ، ولا يدفع ثبوت أحد النقيضين ، بل بالضرورة الشمس إما موجودة وإما معدومة ، فإعراض قلبك ولسانك عن ذكرالله كيف يدفع وجوده ويوجب رفع النقيضين ؟! فلا بد أن يكون إما موجوداً وإما معدوماً في نفس الأمر .

وكذلك من قال: أنا لا أقول موجود ، بل أقول ليس بَعدُوم ؛ فإنه يقال: سلب أحد النقيضين اثبات الآخر ، وأنت غيرت العبارة ؛ إذ اول القائل: ليس بعدوم، يستلزم أن يكون موجوداً ، فأما إذا لم يكن معدوماً ؛ إما أن يكون موجوداً ؛ وإما أن يكون موجوداً ، ولا معدوماً .

وهذا القسم الثالث يوجب رفع النقيضين وهو بما يعلم فساده بالضرورة ، فوجب أنه إذا لم يكن معدوماً أن يكون موجوداً .

وإن قال: بل ألتزم أنه معدوم ؟ قيل له: فهن المعلوم بالمشاهدة والعقل وجود موجودات ؟ ومن المعلوم أيضا أن منها ماهو حادث بعد أن لم يكن \_ كا نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمنا ؟ وأن السحاب حادث ؟ والمطر والنبات حادث ؟ والدواب حادثة ؟ وأمشال ذلك من الآيات التي نب الله تعالى عليها بقوله: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ؟ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون البيقرة على المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون البيقرة على المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون البيقرة على المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة الله من الرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيقرة المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون البيترية المرياح والسحاب المسخر بين الساء والأرض الآيات القوم يعقلون المرياح والمعاديات المرياح والمعاديات المرياح والمعاديات المرياح والمعاديات المرياح والمعاديات المعاديات المرياح والمعاديات المعاديات الماء فالمادل المادل المادليات المادليات والمادليات المادليات المادل

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؟ فإن ماوجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه ، وهذه كانت معدومة فوجدت ؟ فدل وجودها بعد عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمها ، فإن كليها قد تحقق فيها ؟ فعلم بالضرورة اشتال الوجود على ، وجود محدث ممكن ؟ فنتول حينئه ، الموجود والمحدث الممكن لابد له من ، وجد قديم واجب بنفسه ؛ فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه ، وهذا من أظهر المعارف الضرورية فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لايقدر أن يزيد في ذائه عضواً ، ولا قدراً " فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ، ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر ، وكذلك أبواه لايقدران على شيء من ذلك .

ومن المعاوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث ، وهذه قضية ضرورية معاومة بالفطرة حتى الصبيان ؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غدافل لا يبصره لقال : من ضربني ? فلو قيل له ؛ لم يضربك أحد ؛ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير حادث ، بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث ، فإذا قيل له : فلان ضربك ، بكى حتى يُضرب ضار بُه ، فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل ، ولهذا قال تعالى : (أم تخلقوا من غير شيء ، أم والشرع الذي مبناه على العدل ، ولهذا قال تعالى : (أم تخلقوا من غير شيء ، أم أم الخالقون ؟! \_ الطور \_ ٥٠ ) . وفي «الصحيحين» عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في أسارى بدر قال : « وجدت النبي سيسين عمر شيء أم هم الخسالةون ؟! الطور \_ ٥٠ ) المست بفؤادي قد انصدع » .

وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لايكن جحدها ، يقول: (أم خلقوا من غير شيء ?!) أي: من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ?! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل؟

فتعين أن لهم خالقا خلقهم سبحانه وتعالى .

وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال: الوجود إما قديم وإما محدث ، والمحدث لابد له من قديم ، والوجود إما واجب وإما بمكن ، والممكن لابد له من واجد ، ونحو ذلك . وعلى كل تقدير ، فقد لزم أن الوجود فيسه موجود قسديم واجب بنفسه ، وموجود بمكن محدث كائن من بعد أن لم يكن ، وهذان قسد اشتركا في مسمى الوجود ، وهو لا يعقل موجود في الشاهد إلا جسما ؛ فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه ،

فعلم أن من نفى شيئاً من صفات الله بمثل هذه الطريقة ، فإن نفيه باطل ، ولو لم يرد الشرع بأثبات ذلك ، ولا دل أيضاً عليه العقل ، فكيف ينفي بمثل ذلك مادل عليه الشرع والعقل ؟! فيتبين أن كل من نفى شيئاً من الصفات ــ لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم ــ لزمه ما ألزمه لغيره ، وحينئذ فيكون الجواب مشاركاً.

وأيضاً ، فإذا كان هذا لازماً على كل تقدير ؟ علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل ، فإن الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال ؟ ولهذا لا يوجد الاستدلال عثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة وأغتها ، وإغا هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة، وتلقاه عنهم كثير من الناس ينفي عن الرب ما يجب نفيه عن الرب مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها : كالجهل ، والعجز ، والحاجة وغير ذلك وهذا تنزيه صحيح ، ولكن يستدل عليه بأن ذلك يستازم التجسيم والتشبيه فيعارض بما أثبته ؛ فيلزم التناقض .

ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقاً عظيماً صاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب \_ مثل ما ينفي بعض الصفات ، أو جميعها أو الأسماء \_ لم نفيت هذا ? ألئلا يلزم التشبيه والتجسيم ?! فيقول: بلى ا فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته ؛ فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئاً بعد شيء حتسى

ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ، ولا يذكره بلسانه ، ولا يعبده ، ولايدعوه وإن كان لا يجزم بعدمه ، بل يعطل نفسه عن الايمان به ، وقد عرف تناقضهؤلاء . وإن التزم تعطيله وجحده موافقة لفرعون ؛ كان تناقضه أعظم ، فاله يقال له ؛ فهذا العالم الموجود إذا لم يكن صانعه قديما أزليا واجباً بنفسه ... ومن المعلوم أنفيه حوادث كثيرة كما تقدم \_ وحينئذ ففي الوجود قديم ومحدث وواجب و مكن ، وحينئذ فلي الوجود قديم ومحدث و واجب و مكن ، وحينئذ فلي الوجود قديم و حدث و واجب و مكن ، وحودان :

أحدهما قديم واجب. والآخر محدث محن ؟

فيلزمك ما فررت منه من التشبيه والتجسيم ، بل هذا يلزمك بصريح قولك ، فإن العالم المشهود جسم تقوم به الحركات ، فإن الفلك جسم ، وكذلك الشمس والقمر والكواكب أجسام تقوم بها الحركات والصفات ؛ أفجحدت رب العالمين لئلا تجعل القديم الواجب جسمأتقوم به الصفات والحركات 1? ثم في آخر أمرك جعلت القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه أجساماً متعددة تشبه غيرها من وجوه كثيرة تقوم بها الصفات والحركات ، مع ما فيها من الافتقار والحاجة ، فإن الشمس والقمر والكواكب محتاجة إلى محالها الني هي فيها ، ومواضعها التي تحملها وتدور بها ، والأفلاك كل منها محتاج إلى ما سواه ، إلى غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها ?!! والمقصود هنا أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجوداً وموصوفاً بصفات الكمال ، لئلا يلزم ماذكره من التشبيه والتجسيم ، وجعل نفي هذا اللازم دليلًا على نفي ماجعله ملزومًا له \_ لزمه في آخر الأمر ما فر منه من جعله الموجود الواجب جسماً يشبه غيره ، مع إنه وصفه بصفات النقص الذي يجب تنزيه الرب عنها ومع أنه جحد الخالق جل جلاله ؛ فلزمه مع الكفر الذي هو أعظم من كفر عامة المشركين ، فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواه ، ولزمه مع هذا أنه من

مُجِهِلُ بِنِي آدم والفِسلَم عقال والظو أو أنشِدهم تناقضاً مثل عبد ما ذا الله عبد رجو المنا المنا المنا الله المان والمحدون في المعاقم والماية منع وعوى الفطر والعقول واللبريفان والقنياس المتكفر عوان وبأتاعه مع وقالي المعالى والرجو لقد أرعملنا بتواسي بآياتنا مرونالظار السان إلى، فر عودن مواسان ولقان ولقان في عققالوراء ساحر الفراب، فالما حامه الحرق من عنه ها قالوا ، بلقتان الم أشاه طالة في مقمن ل جعه و المنتخب الساهم ع وما كمد الكافرين إلا في ضلال . وقال فرعون : دروني أقتل موسى ولميج وبيَّمة إلي أَخَافَ أَنَّا حِيدَكُ دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . وقال موسى : إني علمت ببري وراجكم معن كل متكبر لا يؤمن بدوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آيل فرغون عكم الماله: وتقتلونة رجلا أن يقول رافي الله عاد وقد حاداكم بالسيئات من رجك و إن ياك كادبا ففعليه كالميداا كوالف يليُّه، صلعقاً تنفظ يعض الذي عمدم ماين الله لا يهدي من لعو ملارف الله العالمة الما المقوم لسكر الملك اليوام خلا ورين في الأرض فن ينصر أنامن أب أن جالفنالة اعال فرعون ع ما أريد كم إلا بط أم ي وسما المديكم اللا صحول للرشاد . وقفال اللمي للمن الما الما المن المتلك المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ا مِلْنَائِنَ مِن يَعْدِهِ 6 ومَمَا الله لو يداخله كالاعباد الفوليقوم لي أخاف اعليه كوم التنهادة يوم اتولون مديدين المالكم على الشف من عاصم ، ومن يضلل طف فالقمن عاد ، والقصام الجاء كم يوسف من قبل بالمبنيات فالزلم في شك ما جاءكم به احتل إذا هالك قاعد للان يْغَيِثُ إِللَّهِ مِنْ عَيِهِ مِ مِولِدًا كَا لَكُ لِلنَّا يَصْلَىٰ اللَّهُ مِنْ هِو مِسْتُوافِلُمُ مُرتَافِ لَهُ الْمُرتَفِيُّوا وَلَوْ نَ فِي آلِيلُكُ الله يغير سلطان أتام عدكاب سقتاً غنيد الله وعند الدين آمنو الع الك يطبح الأسباب! أيسناب السمونات فأطالع إلى إله موسى وإني لأطنه كاذباً، و كذلك ريًّا لقولعو ينه سروعه و صله و صله عن السبيل وما كيد فرعون الد في تباب عافر ٢٧٠٠٠٠ وقِالمناه المنه المالية والمنته والمناز الذي المنار المناه المناه

يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللحنة ولهم سوح العليد والقد لا تبنا موسى الجديدة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدي ، وذكري لأولى الألباب مفاطيد إنا وطلما الله عق وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدي ، وذكري لأولى الألباب مفاطيد إنا وطلما الله عق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعثبي والاستخار الزين يحاولون في عق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعثبي والاستخار الزين يحاولون في آيات الله بغير سلطان أتنام إن في صدور في إلا كبر ما م بالفه فاستغفر بالله إنه خو السميع البصير عافر - ١١ - ٥٠) .

وسبب ذلك أن لفظ الجسم والتشبيه فيه إجمال واشتباه كا سنبينه إن شاء الله تعالى، فإن هؤلاء النفاة لايريدون بالجسم الذي نفوه ماهو المراد بالجسم الذي في الاغة، كا نقله أهل الاغة فإن الموصوف بالصفات لايجب أن يكون هو الجسم الذي في الاغة، كا نقله أهل الاغة العلقات والمناق العقلاء، وسنأتي بذلك، وإغايريدون بالجسم ما اعتقدوه أنه مركب من أجزاء، وهذا الاعتقاد باطل. واعتقدوا أن كل ما تقوم به الصفات فهو مركب من أجزاء، وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب موصوف بالصفات ، وليس جسما مركباً لا من الجواه المتراقة والا من المواقة والمناقة والمناقة

وإذا تبين هذا فتمول السائل: كيف ينزل ? بمنزلة قوله يكيف استوي ? وقوله ين كيف يسمع ? وكيف يبصر ? وكيف يعلم ويقدر ? وكيف يخلق ويرزق ؟ وقسد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الاسلام مثل: مالك من أنس ، وشيخه ربيعه بن أبي عبد الرحمن ، فإنه قد روي من غير وجه أنْ سائلاً سال من الكالما المحقمة

<sup>(</sup>١) كذا الأصل وفي الكلام رد على قوله: وقد تقدم الجواب عن هذا السؤال من أُمَّة الإسلام . وبيان الأمر أن رجلًا سأل الإمام منالك على معنى ﴿ ثُمَّ (سُبَلُوى على المورش \* فأجابه مالك رضي الله عنه بما أثبته الله يلخ يأعلاه قدمة عنا المالك رضي الله عنه بما أثبته الله يلخ يأعلاه قدمة عنا المالك رسي

قال: الاستواء معلوم والتكيف بجهول ، والايمان به وأجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا رجل سوء ، ثم أمر به فأخرج ، ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك ، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة (١) رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً ، ولكن ليس إسناده نما يعتمد عليه ، وهكذا سائر الأثمة قولهم يوافق قول مالك : في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته ، ولكن نعلم المعنى الذين دل عليه الخطاب ، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته ، وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته ، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك ، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك .

وأما سؤال السائل: هل يخلو منه العرش أم لا يخلو منه ? \_ وإمساك المجيب عن هذا لعدم علمه بما يحيب به والامساك لما لا يعلم حقيقته \_ وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفياً لما أثبته الرسول عليه أن فخطاً منه ، وإن كان استرشاداً ؛ فحسن ، وإن كان تجميلاً للمسؤول ؛ فهذا فيه تفصيل ؛ فإن المثبت الذي لم يثبت إلا ما أثبته الرسول عليه ونفى علمه بالكيفية ؛ فقوله سديد لا يرد عليه سؤاله ، والمعترض الذي يعترض عليه بهذا السؤال ؛ اعتراضه باطل ، فإن ذلك لا يقدح المجيب .

وقول المسؤول : هذا قول مبتدع ورأي مخترع ــ حيدة منه عــن الجواب ــ يدل على جهله بالجواب السديد .

ويما يبين ذلك أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش ، وإما لا يكون مقراً بذلك , فإن لم يكن مقراً بذلك ؛ كان قوله : هل يخلو العرش منه أمملا يخلو كلاما باطلا ، لأن هذا التقسيم فرع ثبوت كونه على العرش . وإن قال المعترض : أنا

<sup>(</sup>١) أسماء بنت يزيد الأنصارية،أم سلمة ، من مسلمات السنة الأولى للهجرة • ومن مجاهدات وقعمة البرموك،ومن أخطب نساء العرب. توفيت سنة ، ٢ • تقريباً.

ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزوله وأنفي العلو \_ لأنه إن قال : يخلو منه العرش ، لزم أن يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه ، وأن لا يكون وقت النزول هو العلي الأعلى ، بل يكون في جوف العالم والعالم محيط به ، وإن قال : إن العرش لا يخلو منه ، وقيل له : فإذا لم يخل العرش منه لم يكن قد نزل ، فإن نزوله بدون خلو العرش منه لم يكن قد نزل ، فإن نزوله بدون خلو العرش لا يعقل \_ فيقال لهذا المعترض : هذا الاعتراض باطل لا ينفعك ، لأن الخالق سبحانه وتعالى موجود بالضرورة والشرع والعقل والاتفاق ، فهو إما أن يكون مباينا للعالم فوقه ، وإما أن يكون لا هذا ولا هذا .

فإن قلت : إنه مجائ لهالم بطل قولك ، فإنك إذا جوزت نزوله وهو بذاته في كل مكان ؟ لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو داءًا خال منه ، لأنه هناك ليس عندك شيء ، ثم يقال لك : وهل يعقل مع هذا أن يكون في كل مكان ، وأنه مع هذا ينزل إلى السهاء الدنيا ? فإن قلت : نعم ؛ قيل لك : فإذا نزل هل يخلو منه بعض الأمكنة ؛ كان هذا نظير خيلو منه بعض الأمكنة ؛ كان هذا نظير خيلو منه العرش منه . فإن قلت : لا يخلو منه مكان ؛ كان هذا نظير كون العرش لا يخلو منه فإن جوزت هذا ؛ كان لخصمك أن يجوز هذا ؛ فقد لزمك على قولك مالزم منازعك ، بل قولك أبعد عن المعقول ، لأن نزول من هو فوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حوق العالم أقرب إلى المعقول من نزول من هو حال في جميع العالم ، فإن نزول هذا لا يعقل بحال ، وما فررت منه من الحلول وقعت في نظيره ، بل منازعك الذي يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيا لله منك . ويقال له : هل يعقل موجودان قاءًان من العالم وينزل إلى العالم أشد تعظيا لله منك . ويقال له : هل يعقل موجودان قاءًان بأنفسها أحدهما مجاث للآخر ? فإن قال : لا ؟ بطل قوله . وإن قال ال نعم ؟ قيل له: فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السهاء الدنيا ولا يخلو منه العرش ، فإن هذا أقرب إلى العقل من إذا قلت : إنه حال في العالم .

وإن قلت: إنه لا مباين العالم ولا مداخل له } قيل لك : فهل يعقل موجودان

قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مبايناً للآخر ولا مجاثياً له ? فإن جمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة ، فيقال له : فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مباينا للعالم ولا مجاثياً له " فوجود مباين للعالم ينزل إلى العالم ولا يخلو منه مافوق العالم أقرب إلى المعقول ، فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج ، فأنت لا تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما داخلا في الآخر ولا مجاثياً له ، وإن كنت تثبت ما لا يعقل حقيقته في الخارج ، فوجود موجودين أحدهما مباين للآخر أقرب إلى المعقول من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم . فإن حكمت بالقياس ؛ فالقياس عليك لا لك ، وإن لم تحكم به ؛ لم يصح استدلالك على منازعك به .

وأما قول السائل " ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن الجواب ؟

فيقال له: الجواب على وجهين: جواب معترض ، وجواب مستفت ، وأنت لم تسأل سؤال مستفت ، بل سألت سؤال معترض ، وقد تبين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ينفعك ، فإنه سواء قيل ، إنه يخلو منه العرش ، أو قيل ، لا يخلومنه العرش، ليس في ذلك ما يصحح قولك أنه لا داخل العالم ولا خارجه ، ولا قولك أنه بذاته في كل مكان ، وإذا بطل هذان القولان تعين الثالث وهو : أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه بائن من خاقه ، وإذا كان كذلك ؛ بطل قول المعترض .

هذا إن كان غير مقر بأنه فوق العرش . وقد سئل بعض أثمة نفاة العلو عن النزول فقال : ينزل أمره .فقال له السائل : فهمن ينزل?!ماعندك فوق العالم شيء فهمن ينزل الأمر ? من العدم المحض!!فبهت .

وإن كان المعترض من المثبتة للعلو ، ويقول ؛ إن الله فوق العرش ، لكن لا يقر بنزول ملك ، وينزل أمره الذي هو مأمور به ، وهو مخلوق من مخلوق ته ؛ فيجعل النزول مفعول محدث مجدثه الله في السهاء ؛ فيقال له : هذا التقسيم يلزمك بأنك إن

قُلت : إذا نزل يخلو منه العرش ؛ لزم المحذور الأول ، وإن قلت : لَا يَخَلُو منه الْعَرْشُ ؛ أثبت نزولا مع عدم خلو العرش منه ، وهذا لا يعقل .

وإن قال: إنما أثبت ذلك في بعض محلوقاته ؟ قيل له: أى شيء أثبت كان غير معقول من هذا الخطاب لايمكن أن يراد به أصلا ؟ مع تحريف الكلم عن مواضعه ؟ فجمعت بين شيئين : بين أن ما أثبت لايمكن أن يعقل من خطاب الرسول بين و بين أنك حر في تكلام الرسول بين في فإن قلت : الذي ينزل ملك . قيل : هذا بإطل من وجوه :

منها أن الملائكة لاتزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض ، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة (۱) وأبي سعيد (۲) رضي الله عنها ، وعن النبي والله قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة باليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج اليه الذين باتوا فيكم فيسالهم ربهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ? فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، يصلون ، وتركناهم وهم يصلون (۳) » . وكذلك ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ، عن النبي والنبي والنبي الله الذكر .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن صخر الدوسيمن اكثر الصحابة حفظاً للحديث والرواية، أسلم في السنة السابعة للهجرة ، ولزم صحبة النبي ﷺ ، وتولى لعمر رضي الله عنه البحرين، وتوفي في المدينة سنة ٥٥ ...

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن مالك الخدري بايع تحت الشجرة، وشهد مابعد أحد، وكان من علماء الصحابة، له ألف ومائة وسبعون حديثاً ، توفي سنة ٧٤ ه .

<sup>(</sup>٣) هو في البخاري باب فضل صلاة العصو بلفظ ؛ أن رسول الله بينظ قال ا « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصو ،ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم ا كيف تركتم عبادي ? فيقو لون : تركناهم وهم يصاون ، وأتيناهم وهم يصاون» ا

وفي مسلم أيضاً في باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها .

فإذا مروا على قوم يذكروك الله ، ينادون: هلموا إلى حاجث كم ، فيحفونه عبادي ؟ بأجنحتهم إلى السهاء الدنيا . قال فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - : ما يقول عبادي ؟ قال : فيقولون : يسبحونك ، ويكبرونك ، ويحمدونك ، ويجدونك (۱) » وفي رواية لمسلم : « إن لله ملائكة سيارة 'فضلا عن كتاب الناس يتبعون مجالس الذكر ، فإذا وجدوا مجلسا فيسه ذكر ؟ قعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضاحتى يملأوا مابينهم وبين سماء الدنيا ، فإذا تفرقوا ، عرجوا أوصعدوا إلى السهاء · قال : فيسألهم الله عز وجل - وهو أعلم بهم - : من أين جئم ؟ فيقولون : جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ، ويحمدونك ، ويسألونك » . الخديث بطوله .

وهو في «البخاري» باب فضل ذكر الله عز وجل ج؛ طبعة الميمنية بلفظ مختاف عن هذا قليلًا في البدء واكمنه موتبط بالمعنى .

<sup>(</sup>۱) الحديث في «مسلم» ج م ص ۱۸ طبعة صبيح ، عن أبي هريرة ، عن الني تكلف قال : «إِن لله تبارك و تعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون بحالس الذكر ، فإذا وجدوا بحلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحهم حتى علؤوا مابينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال الميسائهم الله عز وجل وهو أعلم بهم امن أين جثم ? فيقولون : جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهالونك اقال : وماذا يسألوني ؟ قالوا : يسألونك عنتك ، قدال : وهل رأوا جنتي ? قالوا : لا أي رب . قال المن نادك بارب ، قال : وبستجيروني ؟ قالوا الا ، المال : فكيف لو رأوا من نادك بارب ، قال : ويستجيروني ؟ قالوا الا ، المال : فكيف لو رأوا نادي ؟ قالوا : ويستجيروني ؟ قالوا الا ، المال : فكيف لو رأوا من نادك بارب ، قال : ويستجيرون ؟ قالوا الا ، المال المنافوا ، ويستجاروا ، قال : فيقول : قد غفرت لهم فأعطيهم ماسألوا وأجرتهم بما استجاروا ، قال : فيقولون : رب !! فيهم فلان عبد خطاء اغما مو فحلس معهم قال : فيقول : وله غفرت هم القوم لايشقي بهم جليسهم » .

الوجه الثاني أنه قال فيه : « من يسألني فأعطيه ؟ من يدعوني فأستجيب له ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » (١) . وهذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك غير الله ، بل الذي يقول الملك ماثبت في الصحيح عن النبي الله الدي يقول الملك ماثبت في الصحيح عن النبي الله المادي في السهاء إن الله العبد نادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه ، فيحبه حبريل ، ثم ينادي في السهاء إن الله يجب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السهاء ، ثم يوضع له القبول في الأرض » (١) ، وذكر في البغض مثل ذلك . فالملك إذا نادي عن الله لايتكلم بصيغة المخاطب بل يقول : في البغض مثل ذلك . فالملك إذا نادي عن الله لايتكلم بصيغة المخاطب بل يقول : يقول : يامعشر الناس ا أمر السلطان بكذا ، ونهي عن كذا ، ورمم بكدا ، يقول أمرت بكذا ، ونهي عن كذا ، ورمم بكدا ، لا يقول أمرت بكذا ، ونهيت عن كذا ، بل لو قال ذلك بو در إلى عقوبته .

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية ، فإنهم تأولوا تكليم الله اوسى عليه السلام بأنه أمر ملكا فكلمه ، فقال أهل السنة : ولو كلمه ملك لم يقل ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني طه ١٣٠)، بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام: ( ماقلت لهم إلا ما أمر تني به أن اعبدوا الله ربي وربكم \_ المائدة \_ ١٢٠) . فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء نقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد و المنافقة في ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك \_ مريم \_ ٦٤) ، ويقول إن

<sup>(</sup>١) أي حديث النزول الذي ذكرنا نصه في الصفحة 📲

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم ج ٤ - ص ١٤ طبعة صبيح، عن أبي هريرة قال : قال وسول الله عن أبي هريرة قال : قال وسول الله عنه أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحب فلاناً فأحبه، قال : فيحبه جبريل ، ثم ينادي في السماء فيقول : ان الله يحب فلاناً فأحبوه ، فيحبه أهل السماء قال : ثم يوضع له القبول في الأرض، واذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: اني أبغض فلاناً فأبغضه ، قال : فيغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماءان الله يبغض فلاناً فأبغضوه ، قال : فيغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض » .

ألله يأمرك بكذا ويقول كذا ، لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة : ( إنني انا الله لا إلة إلا إنا – طه – ١٣) ، ولا يقول : « من يدعوني فأستجيب له ? من يسأليني فأعطيه ? من يستغفرني فأغفر له ? » ، ولا يقول : [ لا يسأل عن عبادي غيري ] ، كا رواه النسائي ('' وابن ماجه ('' وغيرهما ، وسندهما صحيح أنه يقول : [ لا يسأل عن عبادي غيري ] .

وهذا أيضاً بما يبطل حجة بعض الناس ، فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر منادياً فينادي ، فإن هذا إن كان ثابتاً عن النبي النبي الله الرب يقول ذلك ، ويأمر منادياً بذلك ، لا أن المنادي يقول: «من يدعوني فأستجيب له ؟ » ومن روى عن النبي النبي أن المنادي يقول ذلك ، فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله النبي أن المنادي يقول ذلك ، فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله النبي أن المنادي يقول المنادي نقلته الأمة خلفا عن سلف في المعقول ، يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين ، كما روى بعضهم: يُنزل بالضم ، وكما قرأ بعضهم: (وكلم الله موسى تكليماً النساء ١٦٣٠) ، ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى .

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلك ، قيل : الرحمة التي تشبتها إما أن تكون عيناً قائمة بنفسها ، وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها .

فإن كانت عيناً وقد نزلت إلى السهاء الدنيا ، لم يكن أن تقول : من يـ دعوني فأستحبب له ? كما لا يمكن الملك أن يقول ذلك .

<sup>(</sup>١) أحدبن شعيب القاضي الحافظ أصله من خراسان، استوطن مصر، ومات بمكة سنة ٣٠٠ . له عدة مصنفات في الحديث أشهرها: «السنن الكبرى»، «والسنن الصغرى».
(٢) محمد بن يزيد أحد أثمة علم الحديث من أهل قزوين، ولد سنة ٢٠٠ و تو في سنة ٣٠٠ « وسننه» من أشهر مؤلفاته .

وإن كانت صغة من الصفات ، فهي لا تقوم بنفسها ، بل لابد لها من محل . ثم لا يمكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولا محلها . ثم إذا نزلت الرحمة إلى السهاء الدنيا ولم تنزل البنا ، فأي منفعة لنا في ذلك ؟

وإن قالوا ؛ بل الرحمة ما ينزله على قلوب قوام الليل في تلك الساعة من حـــلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة ، وما محصل في القلوب من مزيد المعرفة بالله والايمان به وذكره وتجليه لقلوب أوليائه ، فإن هذا أمر معروف يعرفه قوام الليل، قيل له : حصول هذا في القلوب حق ، لكن هذا ينزل إلى الأرض إلى قلوب عباده لا ينزل الى السهاء الدنيا ■ ولا يصعد بعد نزوله ، وهذا الذي يوجد في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر ، لكن هذا النور والبركة والرحمة التي في القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بالنزول عشية عرفة في عــدة أحاديث صحيحة، وبعضها في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفه كو إنه عز وجل ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء? ١٠٠ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ: « إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول : انظروا إلى عبادي أنوني شعثًا غبراً ضاحِين من كل فج عميق» (٢) ، وعن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله مُحَلِّةً « إن الله ينزل إلى السهاء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويتول: انظروا إلى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ المتذري في « الترغيب والترهيب » : رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup> ٢ ) قال الحافظ المتذري في « الترغيب والترهيب » : رواه البهيقي به\_ذا اللفظ عن جابر .

ادي أتوني شعثًا غبراً » • فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة نزل على قلوبهم من الايمان والرحمة والنور والبركة مالا يكن التعبير عنه ، لكن ليس هذا الذي في قلوبهم • هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ، ويباهي الملائكة بالحجيج •

والجهمية ونحوهم من المعطلة انما يثبتون مخلوقاً بلا خالق ، وأثراً بلا مؤثر، ومفعولا بلا فاعل ، وهذا معروف من أصولهم ، وهذا من فروع أقوال الجهمية .

وأيضاً فيقال له: وصف نفسه بالنزول كوصفه في القرآن بأنه (خلق السهوات وهي والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يونس ٣ ) وبأنه استوى الى السموات وهي دخان ، وبأنه نادى ، وسى وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة ، وبالجيء والاتيان في قوله: ( وجاه ربك والمك صفاً الفجر ٢٢ ) ، وقوا: (هل ينظرون إلا أن تأتيم الملائكة ، أو يأتي ربك ، أو يأتي بعض آيات ربك الأنعام ١٥٨) .

والأحاديث المتواترة عن النبي ﷺ في اتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذاك اتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة، وهذا بما احتج به السلف على من ينكر الحديث فيشتون أن القرآن يصدق معنى الحديث كم احتج به اسحاق بن راهويه (١) على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان:

قال أبو عبد الله الرباطي : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم ، وحضر اسحق بن راهويه ، فسئل عن حديث النزول أصحيحهو ? فقال : نعم ، فقال له : بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب !! أتزعم أن الله ينزل كل ليلة ? قال : نعم ، قال : كيف ينزل ؟ فال أثبته فوق ، حتى أصف لك النزول ، فقال له الرجل :

<sup>(</sup>١) هو اسحاق بن ابراهيم عالم خواسان في عضوه وأحد كبــــار الحفاط ، وأخذ عنه الامام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي ولد في طريق مكة سنة ١٣١ه وتوفي سنة ٢٣٨ ه .

ثم بعد هذا ، إذا نؤل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو ، هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الاثبات :

فهنهم من قال : لا يخلو منه العرش ، ونقل ذلك عن الأمام أحمد بن حنبـــل في رسالته إلى مسدد ، وعن اسحق بن راهويه ، وحماد بن زيد ، وغيرهما .

والقول بذلك معروف عند الأغة : كحاد بن زيد ، واسحق بن راهويه ، قا الخلال في «كتاب السنة » : حدثنا جعفر بن عهد القرابلي ، ثنا أحمد بن عهد المقدمي ، ثنا سليان بن حرب ، قال : سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال : يا أبا اسماعيل ! الحديث الذي جاء : « ينزل الله إلى سماء الدنيا » ، يتحول من مكان إلى مكان فسكت حماد بن زيد ، ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ، ورواه ابن بطة في كتاب «الابانة» ، فقال : حدثني ابو القامم حفص بن عمر الاردبيلي ، حدثنا ابو حاتم الرازي ، حدثنا سليان بن حرب ، قال سأل بشر بن سري حماد بن زيد فقال : يا أبا اسماعيل ، الحديث الذي جاء : « ينزل الله إلى ساء الدنيا » ، أيتحول من مكان إلى اسماعيل ، الحديث الذي جاء : « ينزل الله إلى ساء الدنيا » ، أيتحول من مكان إلى مكان ؟ فسكت حماد بن زيد ، ثم قال : هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ، وقال ابن بطة : وحدثنا أبو بكر النجاد ، ثنا أحمد بن علي الابار ، ثما على بن خشر م ، قال السحق بن راهويه : دخلت على عبد الله بن طاهر ، فقال : ما هذه قال : قال السحق بن راهويه : دخلت على عبد الله بن طاهر ، فقال : ما هذه قال : قال التحق بن راهويه : دخلت على عبد الله الأمير ؟ قال : تروون أن الله الأحاديث التي تروونها ؟ قلث : أي شيء ، أصلح الله الأمير ؟ قال : تروون أن الله الأحاديث التي تروونها ؟ قلث : أي شيء ، أصلح الله الأمير ؟ قال : تروون أن الله الأحاديث التي تروون أن الله الأحاديث التي تروونها ؟ قلث : أي شيء ، أصلح الله الأمير ؟ قال : تروون أن الله

ينزل إلى السهاء الدنيا ! اقلت: نعم ، رواها الثقات الذين يروون الأحكام .قال: أينزل ويدع عرشه ? قال : فقلت : يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه . قال :نعم. قلت : ولم تتكلم في هذا ?!

وقد رواها اللالكائي أيضاً بإسناد منقطع ، واللفظ محالف لهذا . وهذا الاسناد واضح ، وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواتها أئمة ثقات . فحاد بنزيديقول ، هو مكانه يقرب من خلقه كيف شاء ، فأثبت قربه إلى خلقه مع كونه فوق عرشه ، وعبد الله بن طاهر \_ وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان \_ كان يعرف أن الله فوق العرش ، وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش ، فأقره الامام اسحق على أنه فوق العرش ، وقال له ي يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش ؟ فقال له الأمير : نعم ، فقاك له إسحق : لم تتكلم في هذا ? يقول ، فإذا من فادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه ، فسلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش ، وكان هذا أهون من اعتراض من يقول ؛ ليس فوق العرش شيء ، فينكر هذا وهذا .

ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول . قال اللالكائي : حدثنا المسير بن عثمان ، حدثنا أحمد ابن الحسين : ثنااحمد بن علي الابار ، قال : سمعت مجيى بن معين يقول : إذا سمعت الجهمي يقول : أناأ كغر برب ينزل ، فقل : أنا أومن برب يفعل ما يريد : فإن بعض من ينفي قيام الأفعال الاختيارية به : كالقاضي أبي بكر • ومن انبعه ، وابن عقيل ، والقاضي عياض ، وغيرهم مجمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم : • يفعل ما يشاء » أن محدث شيئاً منفصلا عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلا . وهذا أوجبه أصلان لهم :

احدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول ، والخلق هو المخلوق ، فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله تعالى: (خلق السموات والارض \_ ابراهيم \_ ١٩) وأمثاله: أن ذلك وجد فقدر من غير أن يكون منه فعل تام بذاته ، بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء ، لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي لا وجودي ، كا يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد ، ويرى أعمالهم ، وفي كونه كالم موسى وغيره ، وكونه أنزل القرآن ، أو نسخ منه ما نسخ ؛ وغير ذلك ، فإنه لم يتجدد عندهم إلا بجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق ، وهو أمر عدمي لاوجودي ، وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا: إنه فوق العرش ، وهمذا قول ابن عقيل وغيره ، و هو أول قول القاضي أبي يعلى . ويسمي ابن عقيل هذه النسبسة الاحوال ، ولعله يشبها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار ويقولون هي لا موجودة ولا معدومة ، كما يقول ذلك أبو هاشم ، والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى ، وأبو الماله المحولي في أول قوليه .

وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل ، وأثبتوا له تعالى فعلا قامًا بذاته ، وخلقاً غير المخلوق ، ويسمى التكوين ، رهو الذي يقول به قدماء الكلابية ، كم ذكر هالثقفي والضيعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر عجد بن خزيمة في ال قيدة التي كة وهاوقر ؤوها

على أبي بكر مجد بن اسحق بن خزيمة لما وقع بينهم النزاع في مسألة القرآن ، وهو آخر قول القاضي أبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية ، وهو الذي ذكره البغوي في «شرح السنة»عن أهل السنة، وذكره البخاري اجماع العلماء كما بسط ذلك في مواضع أخرى .

والأصل الثاني: نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق به بقدرته ومشيئته ، ويسمون ذلك حلول الحوادث ، فلما كانوا نفاة لهذا ، امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري يحصل بقدرته ومشيئته ، لا لازم ولا متعد ، لا نزول ولا بجيء ، ولا إتيان ولا خلق، ولا إحياء ولا إمانة ، ولا غير ذلك . فلمذا هكذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء ، على أن مرادهم حصول مخلوق منفصل ، ولكن كلام السلف صريح في أنهم لم يريدوا ذلك ، وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به .

والفضيل بن عياض لم يرد أنه يخلو منه العرش ، بل أراد مخالفة الجهمية ، فإن قوله : « يفعل ما يشاء » لا يتضمن أنه لا بد أن يكون تحت العرش ، بل كلامه من جنس كلام السلف : كالأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وغيرهما ، ومنهم من أنكرماروى عن أحمد في رسالته إلى مسدد ، وقال : راويها عن أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه احمد بن عهد البرذعي .

وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال :

منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو ، كم يقول ذلك الحافظ عبد الغيني المقدسي وغيره ...

ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش ، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن عهد بن منده مصنفاً في الإنكار على من قال: لا يخلو منه العرش، وسماه: « الرد على من زعم أن الله في كل مكان ، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان ، وعلى من تأول النزول على غير النزول » وذكر أنه سئل:

عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش في «أقوال أهل السنة» ، عن أبي الحسن عهد بن علي المروزي ، عن عهد بن ابر اهم الدينوري ، عن أحمد (١) بن عهد البرذعي التميمي، قال : لما أشكل على مسدد بن مسرهد أمر السنة ، وما وقع فيه الناس من القدر والرفض والاعتزال والإرجاء وخلق القرآن ، كتب إلى أحمد بن حنبل : أن اكتب إلى سنة رسول الله سيالية فكتب إليه :

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، ثم ذكر فيها : وينزل الله إلى السهاء الدنياولا يخلو منه العرش وعن حديث روي عن اسحق بن راهويه في هذا المعنى .

وزعم عبد الرحمن (٢) أن هذا اللفظ لفظ منكر في الحديث عنها وعن غيرهما ، وحكمه عند أهل الاثر حكم حديث منكر ، قال : وأحمد بن مجد البرذعي مجهول ، لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه أحمد بن مجد فيمن روى عن أحمد بن عدبن حنبل كأحمد بن عهد بن هانيء ، وأبو بكر الاثرم ، وأحمد بن مجد بن الحجاج " وأبو بكر المروزي ، وأحمد بن عجد بن عجد الصائغ ، وأحمد بن محمد بن عالب القاص غلام خليل ، وأحمد بن محمد بن مزيد الوراق .

وزاد ابن الجوزي: أحمد بن محمد بن خالد أبا بكر القاضي ، وأحمد بن خالد ابا العباس البراني ، وأحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة ، وأحمد بن محمد بن عبد الله ابن صالح الاسدي ، وأحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي ، وأحمد ابن محمد محمد عيسى الكحال ، وأحمد بن محمد بن البخاري ، وأحمد بن محمد بن بطة ، وذكر أحمد ابن الخسن أبا الحسن الترمذي ، وأحمد بن سعيد وقيل : أبي الاشعبه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) يحكي شيخ الاسلام رأي ابن منده في الحديثين اللذين سئل عنها .

وذكر في المحمدين؛ مجد بن اسماعيل الترمذي ، قال : ولم يعد هذا فيمن روى عن مسدد أيضاً ، قال : وهذا الحديث رواه عن النبي ويتالي مجاعة من الصحابة على لفظ واحد منهم : أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عبر ، وعثمان بن أبي العاص ، ومعساذ بن جبل ، وأبو أمامة ، وعقبة بن عامر ، وأبو ثعلبة الخشني ، ورفاعة بن عرابة الجهني ، وعبادة ابن الصسامت ، وعمرو بن عبسه ، وابو هريرة ، وابو الدرداء ، وأبو موسى الأشعري ، وجابر بن عبد الله ، وجبير بن مطعم ، وأنس بن مالك ، وعائشة ، وأم سامة ، وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين ، ولم يقل أحد منهم هسذا اللفظ ، ولا من رواه من الصحابة والتابعين والأثمة بعده .

ثم ساق الأحاديث بألفاظها 6 وذكر أن أحداً منهم لم يقل هذا اللفظ . قسال : وهو لفظ موافق لمن زعم أنه لا يخلو منه مكان ورأى من زعم أنه ليس له مكان .

قال: وتأويل من تأول النزول مخالف لقول من قال: ينزل ربنا إلى السهاء الدنياكل ليلة ، وقوله: فلا يزال كذلك إلى الفجر

قلت: القائلون بذلك لم يقولوا: إن هذا اللفظ في الحديث ، وليس في الحديث اليضا أنه لا يخيه له لهرش ، كما يدعيه المدعون لذلك ، فليس في الحديث لا لفظ المشبتين لذلك ، ولا لفظ النفاة له . وهؤلاء يقولون : إنهم يتأولون النزول على غهير النزول ، بل قد يكون من هؤلاء من ينفي نزولاً يقول به ، ويجعل النزول مخلوقاً منفصلاً عنه ، وعامة رد ابن منده المستقيم إنما يتناول هؤلاء ، لكنه زادزيادات نسب لأجلها إلى البدع ، ولهذا كانوا يفضلون أباه أبا عبد الله عليه ، وكان اسماعيل بن الفضل التمدى وغيره يتكلمون فيه في ذلك كما هو معروف عنهم .

 النزول فحرفه على من حضر مجلسه ، وأنكر في خطبته ما أنزل الله في تحتابه مسن حجه ، ومابين الرسول والتي من أنه ينزل بذاته ، وتأول النزول على معنى الأمر والنهي لا حقيقة النزول ، وزعم أن أمّتهم العارفين بالأصول ينز هون الله عن التنقلات فأبطل جميع ماأخرج في هذا الباب ، وكان مذهبه غير ظاهر الحديث ، واعتاده على التأويل الباطل و المعقول الفاسد (١) .

وقوله تعالى ( ليس كمثله شيء \_ الشوري \_ ١١ ) نفي التشبيه من جميم الحيات وكل المعاني ، ولكن لم يجدوا الناس الطريق إلى ثلب الأغية إلا بهذا الطريق الذي هو به أولى ، ثم قصد (٢) تعلمل حديث النزول بمــا لابعد علة ولا خلافا من قول الراوي : « ينزل » ، ويقول : « إذا مضى نصف الليل » ، وقال بعضهم : « ثلث اللمِل ، ونصف اللمل = قال : وليس هذا اختلافا ولكنه حمل ، واحتج معها بحديث مد بن بزيد بن سنان ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أنسة ، عن طارق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي مَيِّاليَّهُ أنه قال « إنه يأمر مناديا ينادي كل لملة » قال: وهذا حديث موضرع موافق لمذهبه . زعم أن محسى القطان ، وابن مهدى ، والبخاري ، ومسلم ، أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين ترديداً منسه وجهلًا ، وأعاد حديث أبي هـاشم الرفاعي عن بعض ، رواه محاصر وغير واحـــد ، قـــال : « إن الله ينزل كل لملة » ، وكذلك حديث طــارق رواه عن عمد الله من عماس ، عن زيد بن أندسة ، عن طـارق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قوله : « إن الله ينزل كل لملة » ، وأما حديث الحسن ، عن عثمان بن أبي العــاص ، فقد تقدم علته فيما ذكرنا ، وليس في هذه الأحاديث ولا رواتها مايصح ، قـــال :

<sup>(</sup>١) في الهندية فراغ بعد هذا الكلام يزيد على سطر .

<sup>(</sup>٢) أي المدبر .

ولو سكت عن معرفة الحديث كان أجمل بـ ه وأحسن ، إذ قـــ د سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه تبطيل الأخبار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد .

فهذا نقل عبد الرحمن لكلام أبيه ، وأبوه أعلم منه وأفقته وأسد" قولا ، ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مندة هذا قال ؛ حدثنا عهد بن عهد بن الحسن ■ ثنا عبد الله بن مجد الوراق ، ثنا زكريا بن مجمى الساجي ، ثم قال عسد الرحمن : حدثني أحمد بن نصر ، قال: كنت عند سلمان بن حرب فحاء إلمه رجل كلامي من أصحاب الكلام فقال له : تقولون إن الله على عرشه لابزال ، ثم تروون أن الله ينزل إلى السهاء ? فقال : عن حماد بن زيد أن الله على عرشه ، ولكذـ له يقرب من خلقـــه كيف شاء . قال عبد الرحمن : ومن زعم أن حماد ابن زيد ، وسلمات بن حرب ، أرادا بقوله: يقرب من خلقه كيف شاء أن لا يزول عن مكانه ، فقد نسبها إلى خلاف ماورد من الكتاب والسنة . قال : وحدثنا عبد الصمد بن عهد المعاصمي يبلخ أنسأنا إبراهم بن أحمد المستملي ، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد ابن حراش ، قال حدثنا أحمد بن الحسن بن زياد ؟ حدثنا إبر أهم أبن الأشعث ، قال : سمعت الفضيل بن عساض يقول: إذا قال لك الجهمي أنا لا أومن برب ينزل عن مكانـــه ، فقل له: أنا أومن برب يفعل مايشاء - قال : رواه جماعة عن فضل بن عماض . قال : ولم برد به أحد أن الله يفعل ماذهب إليه الزنادقة ، فلا يبقى خلاف بـ بن من يقول : أنا أكفر برب ينزل ويصعد ﴾ وبين من يقول : أنا أومن برب لايخلو منه العرش في إبطال مانطق به الكتاب والسنة . ثم روى باسناده عن الفضل بن عساض ، إذا قال الحيمي : أنا اكفر برب ينزل ويصعد ٤ فقل آمنت برب يفعدل مايشاء ٠

قلت: زكريا بن يحيى الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخــــذه من أصول أهل السنة والحديث وكثير بما نقل في كتاب مقالات الاسلاميين من مذهب أهل السنة والحديث ، وذكر عنهم ماذكره حماد بن زيد من أنه فوق العرش وأنــه

يقرب من خلقه كيف شاء . ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولا: كما قال: إنه يخلق في العرش معنى يسميه استواء . وهو عند الأشعري لايقرب العرش إلى ذات من غير أن يقوم به فعل ، بل يجعل أفعاله اللازمة كالنزول والاستواء كأفعاله المتدية كالخلق والإحسان ، وكل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه .

والأشعري وأءًا أصحابه كالقاضي أبي بكر وغيره يقولون : إن الله فوق العرش بذاته ، ولكن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء على أصلهم نفي قيام الحوادث بــه، والسلف الذين قالوا يفعل مايشاء وينزل كيف شاء وكم شاء، والفضيل بن عماض قال : إذا قال لك الجهمي أنا أكثر برب يزول عن مكانه ، فقل أنا أومن برب يفعل مايشاء ، مرادهم نقيض هذا القول يتناول لهؤلاء ، وعلى هــذا لايبقى خلاف بين من يقول ينزل ويصعد ، وبين من ينفي ذلك ، وذلك لأن الأفعال المنقصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين ، فعلم أن مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم به ولكنهم مع هذا ليس في كلامهم أنهم كانوا يعتقــدون خلو العرش منه وأنــه لايبقى فوق العرش : كما ذكره عبد الرحمن وزعم أنــــه معنى الحديث ، وروي باسناده من «كتاب السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل قال : أخبرنا مجد بن مجد بن الحسن ، حدثني أبي ثنا أحمد بن مجد بن عمر اللبناني ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي ، ثنا موسى بن داود أبو معمر، ثنا عباد بن العوام، قال : قدم علينا شريك فسألته عن الحديث « إن الله ينزل ليلة النصف من شعبات » . قلنا : إن قوما ينكرون هذه الأحاديث !! قال : فما يقولون ? قلنا : يطعنون فيها ، فقال : إن الذين جاؤوا بهذه الأحاديث هم الذين جاؤوا بالقرآن وبالصلاة وبالصوم ، فما يعرف الله إلا بهذه الأحادث.

قَالَ : (١) وأما حديث اسحاق بن راهوية ، فرواه اسماعيل الترمــذي ووكريا بن أبي حاتم أنهم تكلموا فيه . قال : والحديث حدث به أحمد بن موسى بن بريدة ، عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن بشير ، عن الترمذي : سمعت اسحاق بن راهوية يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر يوما فقالوا له: أيها الأمير: إنك تقدم اسحاق وتكرمه وتعظمه ، وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السهاء الدنسا كل ليلة ويخلو منه العرش . قال : فغضب عبــد الله وبعث إلي ٌ ، فدخلت وسلمت ا فلم يرد عليَّ السلام ولم يستجلس، ثم رفـع رأسه وقال لي : ويلك يا اسحــاق، مايقول هؤلاء ? قال : قلت : لا أدري ، قال : تزعم أن الله سبحانـــه وتعالى ينزل إلى السهاء الدنيا في كل ليلة ، ويخلو منه العرش ? فقلت : أيها الأمير ! لست أنا قلته ، قاله النبي ﷺ: ثنا أبو بكر بن عياش ، عن اسحاق ، عن الأغر بن مسلم ، أنه قال : أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنها شهدا على رسول الله ويُشَايِّدُ أنه قال : « ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول : من يدعوني فأستجيب كه ؟من يسألني فأعطيه ? من يستغفرني فأغفر له » ■ ولكن مُرهم يناظروني . قال : فامـــا ذكرت له النبي عَلَيْنَةٍ ؟ سكن غضبه ، وقال لي : إجلس ، فجلست . فقلت : أمرهم أيها الأمير يناظروني . قال : ناظروه ، قال : فقلت لهم : يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش أم لا ? قال : فإيش هذا ? قلت : إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل إلا أن يخلو منه العرش ? فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم ، وقد كفروا . وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش ، فهو ينزل إلى السهاء الدنيا كيف بشاء، ولا بخلو منه المكان.

قال عبد الرحمن \* والصحيح بما جري بين اسحاق وعبد الله بن طاهر ما أخبرنا

 <sup>(</sup>١) أي عبد الرحمن .

أبي ، ثنا أبو عنمان عمر بن عبد الله البصري ، ثنا علم بن حاتم ، سمعت اسحاق ابن ابراهيم بن خالد يقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أبا يعقوب ! هذه الأحاديثالتي تروونها في النزول ، يعنى وغير ذلك ، ما هي ? قلت : أيها الامير ! هذه أحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام ، ونقلها العلماء ، فلا يجوز أن تُرد ، هي كا جاءت بلا كيف ، فقال عبد الله : صدقت ، ما كنت أعرف وجوهها إلى الآن ، قال : هي كما جاءت .

قال عبد الرحمن: ولا يخلو منه المكان كيفية تهدم النزول، وتبطل قول من يقول: هي كما جاءت بلا كيف ؛ فيقال: بل مخاطبة اسحاق لعبد الله بن طاهر فيها زيادة على هذه الرواية كما ثبت ذلك في غير هذه ، ولكن هذه المخاطبات والمناظرات ينقل منها هذا ما لا ينقل غيره: كما نقلوا في مناظرة أحمد بن حنبل وغيره ، هدا ينقل ما لا ينقله هذا: كما نقل صالح وعبدالله والمروزي وغيرهم وكامم ثقات، واسحاق بسط الكلام مع ابن طاهر .

قال الشيخ أبو عثمان النيسابوري الصابوني الملقب بشيخ الإسلام في رسالته في السنة قال: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابه في قوله: (إن ربكم الله الذي خليق السموات والأرض في ستة أيام ، ثم استوى على العرش \_ الأعراف \_ ٣٥) ، وذكر عدة آيات من ذلك ، فإن هذا ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن ، قال: وأهيل الحديث يثبتون في فإن هذا ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن ، قال: وأهيل الحديث يثبتون في ذلك ما أثبته الله تعالى ، ويؤمنون ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ، و (يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولووا الألياب \_ آل عمران \_ ٧) .

وروى باسناده من طريقه أن مالك بن أنس سئل عن قوله: ( الرحمن على العرش استوى ــ طه ــ ه ) ؛ فقـــال : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول اوالايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا ضـالاً ؛ وأمر أن يُخرج من

المجلس. وروى باسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك أنه قال: نعوف ربنسا بأنه فوق سبع سمواته بائنا من خلقه ، ولا نقول كم قالت الجهمية: بأنه هاهنسا ، وأشار بيده إلى الأرض -

وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، يعني الحاكم ، في كتاب «التاريخ» الذي جمعه لأهل نيسابور " وفي كتاب «معرفة أصول الحديث» اللذين جمعها ولم يسبق إلى مثلها، قال: سمعت أبا جعفر مجد بن صالح بن هانيء ، سمعت الامام أبا بكر مجد بن اسحق ابن خزيمة يقول: من لم يُقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته ؟ فهو كافر بعه حلال الذم يستتاب ، فإن تاب ؟ وإلا ضربت عنقه ، وأُلقي على بعض المزابل .

قال الشيخ ابو عثمان : و يُشبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السهاء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف ، بل يثبتون ما أثبت وسول الله يَتَوَلِينَ ، وينتهون فيه اليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره ، ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى ، وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والاتيان المذكورين في قوله تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلمل من الغهام \_ البقرة \_ ٢١٠) ، وقوله عز وجل (وجاء ربك والملك صفاً صفاً سالهجر \_ ٢٢) .

وقال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا ، سمعت أبا حامد بن الشرقي ، سمعت حمدان السلمي وأبا داود الحقاف ، قالا: سمعنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي ، يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب! هدذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ينزل ربنا كل ليلة إلى السهاء الدنيا ، كيف ينزل ? قسال: قلت: أعز الله الأمير ، لا يقال لأمر الرب كيف! إنما ينزل بلا كيف .

قال : وسمعت أبا عب الله الحافظ يقول : سمعت أبا زكريا محمسى بن عجد

العنبري ، سمعت أبراهم بن أبي طالب ، سمعت أحمد بن سعيد بن أبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول ١ حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم ، وحضر اسحق ابن ابراهم رحمه الله ، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ? قال : نعم ، فقال له بعض قواد عمد الله : يا أبا عبدالله ! أتزعم أن الله ينزل كل لملة ?!قال : نعم ، قال: كَيف ينزل ? فقال إسحق : أَثبته فوق ؛ فقال أثبته فوق ؛ فقال إسحق : قال الله عز وجل : ( وجاء ربك والملك صفًا صفًا \_ الفجر \_ ٢٧ ) ، فقال الأمير عبد الله : هذا يوم القيامة ، فقال السحق؛ أعز الله الأمير ، من يجيء يوم القيامة من يمنعهاليوم؟!! وقال أبو عثمان : قرأت في رسالة أبي بكر الاسماعيلي إلى أهل جيلانأن الله ينزل إلى السهاء الدنيا على ماصح به الخبر عن النبي ﷺ، وقد قال الله عز وجل : ( هــل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغهام \_ البقرة \_ ٢١٠ ) ، وقال : ( وجـاء ربك والملك صفاً صفاً \_ الفحر \_ ٢٢ ) ؛ نؤمن بذلك كله على ما جـاء بلا كمف ، فلو شاء سمحانه أن يمن كمف ذلك فعل ؛ فانتهمنا إلى ما أحكمه ، وكففنا عــن الذي يتشابه ، اذ كنا قد أمرنا به في قوله : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتب وأُ خر 'متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ ؛ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخوب في العلم يقولون : آمنا به كل من عند ربنـا وما يذكر إلا أولوا الألـاب\_ آل عمران \_ ٧ ) .

وروى ابن منده باسناده عن حرب بن اسماعيل ، قال ؛ سألت إسحق ابسن ابراهيم ، قلت : حديث النبي ﷺ « ينزل الله إلى السهاء الدنيا ﴾ قال : نعم ينزل الله كل ليلة إلى السهاء الدنيا كم شاء وكيف شاء وقال عن حرب : لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كم يجوز الخوض في فعل المخلوقين، ينزل الله تعالى > « لا يُسأل عمايفعل وهم يُسألون ...

وروى أيضاً عن حرب قال : هذا مذهب أغة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها ، وهو مذهب أحمد بن حنبل ، واسحق بن راهويه ، والحميدي ، وغيرهم. وكان قولهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السهاء الدنياكيف شاء و كاشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير -

وروى أيضاً عن حرب: قال: قال إسحق بن إبراهيم: لا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين ؛ وذلك أنه يكن أن يكون موصوفاً بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السهاء الدنياكم شاء ،ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع كيف شاء.

وروى أيضاً عن مجد بن سلام ، قال: سأل فضالة عبد الله بن المبارك عن النزول لله النصف من شعبان ؛ فقال عبد الله : ينزل كيف شاء .

وروى عن ابن المبارك قال : من قال لك يا مشبه ؛ فاعلم أنه جهمي .

وقال عبد الرحمن بن منده : إياك أن تكون فيمن يقول : أنا أومن برب يفعل ما يشاء ، ثم ينفي مافي الكتاب والسنة بما شاء الله وبوجب على خلقه الايمان به . إن عليه كل ليلة أن ينزل بذاته من العرش إلى السهاء الدنيا ، والزنادقة ينكرونك بزعمهم أن الله لا يخلو منه مكان .

و رُوي حديث مرفوع من طريق نعيم بن حاد ، عن جرير ، عن ليث ، عـن بشر ، عـن أنس: أن النبي ﷺ قـال : « إذا أراد الله أن ينزل عـن عرشه نزل بذاته » .

قلت: ضعف أبو قاسم اسماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا الورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ، وقال ابو القاسم التميمي: « ينزل » معناه صحيح أنا أقر به ، لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي الله عن بنفسه و داته خلق السموات وإن كان اللفظ نفسه ليس بمأثور ؛ كما لو قيل ؛ إن الله هو بنفسه و داته خلق السموات

والارض ، وهو بنفسه وذاته كام موسى تكليما ، وهو بنفسه وذات استوى على العرش ، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه فعلها ؛ فألمعنى صحيح ، وليس كل ما يتبين به معنى القرآن و الحديث من اللفظ يكون من القرآن .

فهذا تلخيص ماذكره عبد الرحمن بن منده مع انه استوعب طرق هذا الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السهاء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الاول ، فيقول: أنا الملك ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ? من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ? من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ، فلا يزال كذلك إلى الفجر » . وفي فأستجيب له ? من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ، فلا يزال كذلك إلى الفجر » . وفي لفظ : « إذا بقي من الليل ثلثاه عبط الرب إلى سماء الدنيا » ، وفي رواية يقول : « لا يسأل عن عبادي غيري ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ? » ، وفي رواية عروابن عبسة : « إن الرب بتدلى في جوف الليل إلى السهاء الدنيا » ، وفي لفظ : « حتمى ينشق الفجر ، ثم يرتفع » وذكر نزوله عشية عرفة من عدة طرق ، وكذلك ليملة النصف من شعبان ، وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل من الغهام ، وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام الآخرة ، وما فيه من ذكر نزوله وارتفاعه وأمثال ذلك من الاحاديث ، وهو ينكر على من يقول إنه لا يخلو منه العرش ، ويجعل هذا مثل قول من يقول : إنه ليس في مكان ،

وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين :

قول من يقول: إنه ينزل نزولا يخلو منه العرش.

وقول من يقول « مــا ثم نزول أصلاً كقول من يقول : ليس له فعــــل يقوم بذاته باختياره ؟

وهاتان الطائفتان ليس عنده ما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر . ثم منهم من ينفي النزول عنه " ينزه عن مثل ذلك . ومنهم من أثبت عليه نزولا من هذا الجنس، يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر؟

فأولئك يقولون ؛ هذا القول باطل ؛ فتعين الثاني . وهو مجمل كلام السلف « يفعل ما يشاء » على أنه نزول يخلو منه العرش ، ومن يقابله مجمله أن المراد مفعول منفصل عن الله .

وفي الجملة: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش ، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ، ولم ينقل عن أحد منهم باسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه ، وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف الرواية عن إسحاق فقد ذكر نا الرواية الأخرى الثابتة الي رواها ابن بطة وغيره ، وذكرنا أيضاً اللفظ الثابت عن سليان بن حرب ، عن حماد بن زيد ؟ رواه الخلال وغيره . وأما رسالة أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيره ، تلقوها بالقبول، وقد ذكرها أبو عبد الله بن بطة في كتاب «الإبانة» ، واعتمدها غير واحد كالقاضي أبي يعلى و كتبها بخطه .

وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو . وجهورهم على أنه لا يخلو منه العرش . وكثير منهم يتوقف عن أن يقال : يخلو أو لا يخلو لشكهم في ذلك ، وأنهم لم يتبين لهم جواب أحد الأمرين ، وأما مع كون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرين لكن يمسك في ذلك لكونه ليس في الحديث ، ولما يخاف من الانكار عليه ، وأما الجزم بخلو العرش فلم يبلغنا إلا عن طائفة قليلة منهم .

والقول الثالث (۱) – وهو الصواب وهو المأثور عن سلف الأمة وأغتها ـ أنه لا يزال فوق العرش ، ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السهاء الدنيا ، ولا يكون العرش فوقه . وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة ، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة ، وليس نزوله كنزول

<sup>(</sup>۱) كان شيخ الاسلام قبل قليل قد تعوض لآواء أهل الحديث ، وأور د رأبين وهذا ثالثها .

أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم ؟ بل الله منزه عن ذلك ، وسنتكلم عليه إن شاء الله ، وهذه المسألة تحتاج إلى بسط .

وأما قول النافي = إنما ينزل أمره ورحمته ؛ فهذا غلط لوجوه ، وقد تقدم التنبيه على ذلك على تقدير كون النفاة من المثبتة للعلو ، وأما إذا كان من النفاة للعلو والنزول جميعاً ؛ فيجاب أيضاً بوجوه :

أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة ، وإما أن يراد بها صفات وأعراض ، فإن أريد الأول ؛ فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت ، وهذا خص النزول بجوف الليل ، وجعل منتهاه سماء الدنيا ، والمسلائكة لا يختص نزولهم بهذا الزمان ولا بهذا المسكان . وإن أريد صفات وأعراض مثل مسا يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحوذلك؛ فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه السياء الدنيا .

الثاني : أن الحديث في الصحيح: «أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول : لايسأل عن عبادي غيري » ، ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لايقوله غيره -

الثالث: أنه قال: " ينزل إلى السهاء الدنيا ، فيقول " من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ? من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر» ، ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل إلا الله ، وأمره ورحمته لا تفعل شيئًا من ذلك .

الرابع: نزول أمره ورحمته ؛ وحينئذ فهذا يقتضي أن يكونهو فوق العالم ، فنفس تأويله يبطل مذهبه ؛ ولهذا قال بعض النفاة لبعض المثبت ينزل أمره ورحمته ؛ فقال له المثبت : فمن ينزل ?! ماعندك فوق شيء ؛ فلا ينزل منه لاأمره ولا رحمته ولا غير ذلك ؟! فبهت النافي وكان كبيراً فيهم .

الخامس : أنه قد روي في عدة أحاديث : « ثم يعرج » ، وفي لفظ «ثم يصعد» .

السادس؛ أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة ، وأنه ينادي عن الله ؛ كماحرف بعضهم لفظ الحديث فرواه « يُنزَلُ ُ» من القعل الرباعي المتعدى أنـــه يأمر مناديا ينادي ؛ لكان الواجب أن يقول: من يدعو الله فيستجيب له ? من يسأله فيعطيه? من يستغفره فمغفر له ? كم ثبت في «الصحيحين» ، «وموطأ مالك»و «مسند أحمد ابن حنبل • ، وغير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال : « إذا أحب الله العمد نادى في السهاء ياجبريل ، إني أحب فلانا فأحمه ؛ فمحمه جبريل ؛ ثم ينادي جبريل: إن الله محب فلانا فأحبوه ؟ فيحب أهل السهاء ، ثم يوضع له القبول في الأرض(١١) ه ، وقال في البغض مثل ذاك ؛ فقد بين النبي ﷺ الفرق بين نداء الله ونداء جبريل ، فقال في نداء الله : « يا جبريل ا إني أحب فلانا فأحبه » ، وقال في نداء جبريل: « إن الله محب فلاناً فأحبوه » ، وهذا موجب اللغة التي بها خوطبنا ، وموجب جميع اللغات ، فإن ضمير المتكلم لايقوله إلا المتكلم . فأما من أخبر عن غبره فَإِنَّا يَأْتِي بَاسِمُهُ الظَّاهِرُ وَضَمَاتُمُ الغَيْبَةِ . وهم يَثَاوِنُ نَدَاءُ اللَّهُ بِنَدَاء السلطان ويقولون : قد يقال : نادى السلطان ، إذا أمر غيره بالنداء \_ وهذا كم قالت الجهمية المحضة في تكليم الله لموسى : أنه أمر غيره فكلمه ، لم يكن هو المتكلم \_ ؛ فيقال لهم : إن السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه ؟ فإن المنادى ينادى : معاشر الناس! أمر السلطات بكذا ، أو رسم بكذا ، لايقول إني أمرتكم بذلك. ولو تكلم بذلك لأهانه الناس ، ولقالوا : من أنت حتى تأمرنا ?! والمنادي كل ليلة يقول : « من يدعوني فأستجيب له ? من يسألني فأعطيه ? من يستغفرني فأغفر له ? » لذكري\_طه\_١٤ )، وقال: ﴿ إِنِّي أَنَا اللهُ رَبِ العَالَمَانِ\_القَصَصِ\_ ٣٠). ومعلوماً ن الله لوأمرملكا أن يناديكل ليلة أوينادي موسى لم يقل الملك: « من يدعوني فأستجيب

<sup>(</sup>١) هو في البخاري ، باب كلام الله مع جبريل ، بلفظ مخالف قليلًا .

له ? من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ? » ، ولايقول : « لا يسأل عن عبادي غيري » .

وأما قول المعترض (١): إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر ؟

فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك ؛ هل يخلو منه العرش ، أو لا يخلو منه ? وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش ؛ فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق، وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع:

أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ماهو أبعد عن المعقول الذي يعرف به مما يلزم المثبت ، فإن كان مما مجتج به من المعقول حجة صحيحة ؟ لزم بطلان النفي ، فيلزم الاثبات ؛ إذ الحق لايخلو عن النقيضين ، وإن كان باطلا ؛ لم يبطل به الاثبات ، فلا تعارض ماثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية ، وهذا كما إذا قال : لو كان فوق العرش لكان جسما ، وذلك ممتنع ؛ فيقال له : للناس هنا ثلاثة أقو الى :

منهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم -

ومنهم من يقول: هو فوق العرش، ولا أقول هو جسم، ولا ليس بجسم، ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والاثبات لأن كليها بدعة في الشرع -

ومنهم يستفصل من يسمي الجسم ، فإن فسر بما يجب تنزيه الرب عنه ؛ نفاه وبين أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك ، وإن فسر بما يتصف الرب بــه ؛ لم ينف ذلك المعنى = فالجسم في اللغة هو البدن، والله منزه عن ذلك ، وأهل الكلام قـــد

<sup>(</sup>١) عاد شيخ الاسلام للاجابة على الاعتراضات الواردة في أول الكتاب ..

يريدون بالجسم ماهو مركب من الجواهر المفردة أومن المادة والصورة، وكثير منهم من ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا ، بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات لبست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة ؛ فكيف يكون رب العالمين مركباً من هذا وهمذا ؟ فمن قال : إن الله جسم ، وأراد بالجسم هذا المركب ؛ فهو مخطيء في ذلك ، ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله ؛ فقد أصاب في نفيه عن الله ، لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده .

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب ، أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع ، أو أنه يقبل التقريق ، والله منزه عن ذلك كله . وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز مايشار إليه بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء ، وأنه يقال : هو هنا وهناك ، ويراد به القائم بنفسه ، ويراد به الموجود ، ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه ، وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء ، وهو فوق العرش . فإذا سمى المسمي مايتصف بهذه المعاني جسما ؛ كان كتسمية الآخر مايتصف بأنه حي عالم قادر جسما ، وتسمية الآخر ماله حياة وعلم وقدرة جسما .

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يتنازعون في ثلاث مقامات :

أحدها: أن تسمية مايتصف بهذه الصفات بالجسم بدعة في الشرع واللغة ؟ فلا أهل اللغة يسمون هذا جسما ، بل الجسم عندهم هو البدن كا نقله غير واحد من أغمة اللغة ، وهو مشهور في كتب اللغة ؛ قال الجوهري في « صحاحه » المشهور : قال أبو زيده : الجسم الجسم الجسم ، وكذلك الجسمان والجنمان ، وقدال الأصمعي : الجسم والجنمان الجسم ، قال والأجسم الأضخم بالبدن ، وقال ابن السكيت : تجسمت الأمر أي ركبت أجسمه ، وجسيمه أي معظمه ، قال : وكذلك تجسمت الرجل والجبل أي ركبت أجسمه .

يوقد ذكر الله لفظ الجسم في موضعين من القرآن ؛ في قوله تعالى : (وزاده بسطة في العلم والجسم \_ البقرة \_ ٧٤٧) ، وفي قوله تعالى : (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم \_ المنافقون \_ ٤) ، والجسم قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل وهو القيدر والغلظ ؛ كما يقال : هذا الثوب له جسم 

والغلظ ؛ كما يقال : هذا الثوب له جسم 
وهذا ليس له جسم أي له غلظ وضخامية بخلاف هذا ، وقد يراد بالجسم نفس الغلظ والضخم ،

وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب ، وأن استعالهم لفظ الجسم في كل مايشار إليه موافق اللغة ؟ قالوا : لأن كل مايشار إليه ؟ فإنه يتميز منه شيء عن شيء ، وكل ما كان كذلك ؟ فهو مركب من الجواهر المنفردة التي كل واحد منها جزء ولايتجزأ ولا يتميز منه جانب عن جانب ، أو من المادة والصورة اللذين هما جوهر ان عقليان كما يقول ذلك بعض الفلاسفة ، قالوا : وإذا كان هذا مركباً مؤلفاً إقالجسم في لغة العرب هو المؤلف المركب ؟ بدليل أنهم يقولون : رجل جسيم ، وزيد أجسم من عمرو ، إذا كثر ذهابه في الجهات ، ليس يقصدون بالمبالغة في قولهم : أجسم وجسيم إلا لمن كثرت الأجزاء المتضممة والتأليف؟ لأنهم لايقولون : أجسم فيمن كثرت علومه وقدره وسائر تصرفاته وصفاته غير الاجتماع ، حتى إذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائك قبل : أجسم ، ورجل جسيم ؟ ودجل جسيم ؟ ودبل جسيم ؟ ودبل جسيم ؟ فدل ذلك على أن قولهم : جسم ؟ يفيد التأليف .

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة ، وهو مبني على أصلين : سمعي لغوي ، ونظري عقلي قطري -

أما السمعي الاغوي فقولهم : إن أهل الاغة يطلقون لغـــة الجــم على المركب ، وهم استدلوا عليه بقوله : هو أجــم إذا كان أغلظ وأكثر ذهابا في الجهــات ، وأن هذا يقتضي أنهم اعتبروا كثرة الأجزاء .

فيقال : أما المقدمة الأولى وهو : أن أهل اللغة يسمون كل ماكان له مقــــدار

بحمث يكوناً كبر من غبره أو أصغر ؛ جسها ؛ فهذا لايوجد في لغة العرب البشة ، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون الهواء الذي بسن السهاء والأرض جسها ، ولا يسمون روح الإنسان جسا . بل من المشهور أنهم يفرقون بن الجسم والروح ؛ ولهذا قال تعالى : ( وَإِذَا رَأَيتُهم تعجبكُ أَجسامُهم \_ المنافقون \_ ع ) ، يعني أُبدانهم دون أرواحهم الناطنــة . وقد ذكر نقلة اللغــة أن الجسم عندهم هو الجسد . ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ يتضمن الغلظ والكثافة ، فلا يسمون الأشياء القائمــة بنفسها إذا كانت الطيفة كالهواء وروح الإنسان، وإن كان لذلك مقدار يكون بعضــه أكبر من بعض ، لكن لايسمى في اللغــة ذلك جسها ، ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر: هذا أجسم من هذا ، ولايقولون: هـذا المكان الواسع أجسم من هــذا المـكان الضبق ، وإن كان أكبر منه ، وإن كانت أُجزاؤه زائدة على أَجِزَائُه عند من يقول: بأنه مركب من الأجزاء ؛ فلنس كل ماهو مركب عندهم من الأجزاء يسمى حسما 6 فلا يوحد في الكلام قبض جسمه ، ولاصعد بجسمه إلى الساء ، ولا أن الله يقبض أجسامنا حبث يشاء ؛ إنما يسمون ذلك روحًا ، ويفرقون بين مسمى الروح ومسمى الجسم كما يفرقون بين البدن والروح ، وبكما يفرقون بين الجسد والروح ، فلا يطلقون لفظ الجسم على الهواء ؛ فلفظ الجسم عندهم يشب لفظ الجسد ؛ قال الحوهري: الجسد المدن ، تقول فسه تجسد كم تقول في الجسم تجسم ؛ كما تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الحسم هو الحسد .

فعلم أن هذين اللفظين مترادفان ، أو قريبا من الترادف ؛ ولهذا يقولون : لهذا الثوب جسد كم يقولون له جسم إذا كان غليظاً ثخياً صفيقاً ، وتقول العلماء ؛ النجاسة قد تكون مستجسدة كالرطوبة ، وقد لاتكون مستجسدة كالرطوبة ، ويسمون الدم جسدا كما قال النابغة ؛

وما أريق على الأنصاب من جسد

فلا لعمر الذي قد زرته حججا

كَمَا يَقُولُونَ : لَهُ جَسَم ؛ فَبَطُلُ مَاذَكُرُوهُ عَنِ اللَّغَةُ أَنْ كُلُ مَا يَتَمَيَّزُ مَنْهُ شَيءَ غَن شيء يسمونه جسياً .

المقدمة الثانية: أنه لو سلم ذلك فقولهم: أن هذا جسم يطلقونه عند تزايد الأجزاء ، هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة ، وهذا لو قدر أنه صحيح ؛ فأهل اللغة لم يعتبروه ، ولا قال أحد منهم ذلك ؛ فعلم أنهم إنما لحظوا غلظه و كثافته ، أما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها ؛ فهذا لايتصوره أكثر عقلاء بني آدم ، فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهرم أرادوا ذلك بقولهم جسيم وأجسم ، والمعنى المشهور في اللغة لايكون مسهاه مالا يفهمه إلا بعض الناس ، وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس ؛ فلا يكون مسمى الجسم في وإثبات الجواهر المنفردة أمر خص به بعض الناس ؛ فلا يكون مسمى الجسم في اللغة مالا يعرفه إلا بعض الناس ، وهو المركب من ذلك .

وأما الأصل الثاني العقلي (١) فقولهم: إن كل مايشار إليه بأنه هنا أو هناك؟ فإنه مركب من الجواهر المنفردة ، أو من المادة والصورة . وهذا بحث عقلي ، وأكثر عقلاء بني آدم من أهل الكلام وغير أهل الكلام ينكرون أن يكون ذلك مركباً من الجواهر المنفردة ، أو من المادة والصورة ، وإنكار ذلك قول ابن كلاب وأتباعه من الكلابية \_ وهو إمام الأشعري في مسائل الصفات \_ وهو قول المشامية ، والبخارية ، والضرارية ، وبعض الكرامية . وهؤلاء الذين أثبتوا الجوهر الفرد زعموا أنا لانعلم لا بالحس ولا بالضرورة أن الله أبدع شيئا قائماً بنفسه ، وأن جميع مانشهده علوق . من السحاب والمطر والحيوان والنبات والمعدن وبني آدم وغير بني آدم ، فإن مافيه أنه أحدث ألوانا في الجواهر المنفردة كالجمع والتفريق والحركة والسكون .

<sup>(</sup>١) كان شيخ الاسلام رحمه الله قد رد قبل قليل أصول النفاة الى أصلين ؛ لغوي وعقلي ، فلما استنفد الحديث عن الأصل العقلي .

وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا قائمة بأنفسها أو شجراً وثمراً أو شيئا آخر قائماً بنفسه ، وإنما أحدث عندهم أعراضاً ، وأما الجواهر المنفردة فلم تؤل موجودة ، ثم يقول : إنها محدثة ، منهم من يقول : إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من الحوادث ، فهو حادث .

قالوا: فبهذا الدليل العقلي وأمثاله علمنا أنه ما أبدع شيئاً قالمًا بنفسه ؟ لأنا نشهده من حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر. وهؤلاء في معاد الأبدان يتكلمون فيه على هذا الأصل: فمنهم من يقول يفرق الأجزاء ثم يجمعها ؟ ومنهم من يقول: يعدمها ثم يعيدها ؟ واضطربوا ههنا في إذا أكل حيوان حيوانا فكيف يعاد ؟ وادعى بعضهم أن الله يعدم أجزاء العالم ؟ ومنهم من يقول: هذا لايمكن أن يعلم ثبوته ولا انتفاؤه. ثم المعاد عندهم يفتقر إلى أن يبتديء هذه الجواهر ؟ والجهم ابن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك ؟ ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع دوامها في الماضي ؟ وأبو الهذيل العلاف يقول بعدم الحركات. وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض ؟ أو انقلاب جنس إلى جنس ؟ بل الجواهر عندهم مهاثلة ؟ والأجسام مركبة منها ؟ وما ثم إلا تغيير التركيب فقط ؟ لا انقلاب ولا استحالة .

ولاريب أنجهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على إنكار هذا ، والطبايعية (١) والفقهاء من يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود في كتبهم و والأجسام عندهم ليست متاثلة ؛ بل الماء يخالف الهواء ، والهواء يخالف التراب ، وأبدان الناس تخالف النبات ؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شيئا من الصفات ؛ كان ذلك مستلزماً لأن يكون الموصوف عندهم جسما ، وعندهم الأجسام متاثلة \_ فصاروا يسمونه مشها بهذه المقدمات التي يلزمهم مثل ما ألزمود لغيرهم ، وهي متناقضة لايتصور أن ينتظم منها قول صحيح ، وكلها مقدمات منوعة عند جماهير العقلاء ،

<sup>(</sup>١) كذا الأصل.

وفيها من تغيير اللغة والمعقول مادخل بسبب هـ أنه الأغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائر الايهون عليه إبطال عقله ودينه ، والحروج عن الايمان والقرآن ؛ فإن ذلك كله مطابق على إثبات الصفات ، ولا يهون عليه التزام مايلزمونه من كون الرب مركباً من الأجزاء وبماثلا المخلوقات ؛ فإنه يعلم أيضاً بطلانهذا ، وأن الرب عز وجل يجب تنزيه عن هذا ؛ فإنه سبحانه أحد صمد ، والاحــد ينفي التمثيل ، والصمد ينفي أن يكون قابلاً للتفريق والتقسيم والبعضية سبحانه وتعالى فضلا عن كونهمؤلفاً مركباً ركب وألف من الأجزاء ؛ فيفهمون من يخاطبون أن ماوصف به الرب نفسه لا يعقل إلا في بدن مثل بدن الإنسان ، بل وقد يصرحون بذلك و يقولون : الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة مثل فـم الإنسان ونحو ذلك

وإذا قال النفاة لهم: متى قلتم أنه يرى ؛ لزم أن يكون مركباً مؤلفاً ؛ لأن المرفي لا يكون إلا جسها ، المرفي لا يكون إلا بجهة من الراثي وما يكون بجهة من الراثي لا يكون إلا جسها ، والجسم مؤلف مركب من الأجزاء ، أو قالوا: إن الرب إذا تكلم بالقرآن أوغيره من الكلام ؛ لزم ذلك ، وإذا كان فوق العرش ؛ لزم ذلك ؛ صار المسلم العارف من الكلام ؛ لزم ذلك ، وإذا كان فوق العرش ؛ لزم ذلك ، من الأخبار عن الرسول من المرسول من الله أن الله أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام ، ويعلم أن الله فوق العرش ما يدل على ذلك مسع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية التي خلق الله على عده .

وإذا قالوا له : \_ هذا يستلزم أن الله يكون مركباً من الأجزاء المنفردة ، والمركب لابد له من مركب ؛ فيلزم أن يكون الله محدثاً ؛ إذ المركب يفتقر إلى أَجزائه ، وأجزاؤه تكون غيره ، وما افتقر إلى غيره ؛ لم يكن غنياً واجب الوجود بنفسه \_ حيروه وشككوه إن لم يجعلوه مكذباً لما جاء به الرسول ، مرتداً

فيقال لهم: أما كون الرب سبحانه وتعالى مركباً ركبه غيره ؟ فهذا من أظهر الأمور فساداً ، وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا ؟ فهو من أكفر الناس وأجهلهم وأشدهم محاربة لله ، وليس في الطوائف المشهورين من يقول بهذا . وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب \_ بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثيباب والأبنية \_ فهذا التركيب من اعتقده في الله ؟ فهو من أكفر النياس وأضلهم ، ولم يمتقده أحد من الطوائف المشهورة في الأمة . بل أكثر العقلاء عندهم أن مخلوقات الرب ليست مركبة هذا التركيب ، وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر والإنقسام والتجزئة ، فهذا من أرعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والإنقسام والتجزئة ، فهذا من أكفر الناس وأجهلهم ، وقوله شر من قول الذين يقولون : إن لله ولداً ، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له ، وقسد بسطنا الكلام على هذا في تفسير (قل هو الله أحد ) وفي غير ذلك .

وكذلك إذا قيل: هو جسم ، بعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة والمادة والصورة ؛ فهذا باطل ، بل هو أيضاً باطل في المخلوقات ، فكيف في الخالق سبحانه وتعالى ?! وهذا بما يمكن أن يكون قد قال بعض المجسمة والهشامية والمكرامية وغيرهم بمن يحكى عنهم التجسيم ، إن من هؤلاء من يقول : إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة ، ويقولون مع ذلك: إن الرب جسم ، وأظن هذا قول بعض الكرامية ، فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد ، وهم متفقون على أنه سبحانه جسم ، لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم ؛ هل المراد به أنه موجود قائم بنفسه ، أو المراد به أنه مركب ؟ فالمشهور عن أبي الهيضم وغيره من نظارهم

أنه يفسر مراده ؛ بأنه موجود قائم بنفسه يشار إليه ، لا بمعنى أنه مؤلف مركب ، وهؤلاء بمن اعترف نفاة الجسم بأنهم لايكفرون ؛ فإنههم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله تعالى ، لكن قالوا إنهم أخطؤوا في تسمية كل ماهو قائم بنفسه ، أو ماهو موجود جسا ، من جهة اللها ، قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب .

والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة : أولئك الذين يسمون كل ماهو قائم بنفسه جسما ، وهؤلاء الذين سمو اكل مايشار إليه وترفع الأيدي إليه جسما ، وأدعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب ؛ وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركباً ، فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين .

وأما المعاني فهن أثبت من الطائفتين مانفاه الله ورسوله و أو نفى ما أثبت الله ورسوله و في في على أثبت الله ورسوله و في على عقلا و في هو محطي و شرعاً و بل أولئك يقولون لهم الخن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسماً في غير محل النزاع و ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليها و فبينا أنه لا يختص لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة و ونحن نمنع ذلك و نقول اليست مركبة من الجواهر المنفردة و ولهذا كره السلف والأثمة كالإمام أحمد وغيره أن ترد البدعة بالبدعة و فيكان أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق و ألزمه أبو عيسى محمد بن عيسى بوغوث أنه إذا كان غيير مخلوق لزم أن يكون الله جسما وهذا منتف و فلم يوافقه أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته و بل قال: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد و لم يكن له كفواً أحد ) و و نبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يُدرى مايريدون به وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه له كل على نفيه و فإن ذكر معنى اثبته الله ورسوله أثبتناه و وإن ذكر معنى نفاه ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين و لم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و نفاه ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين و ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و نفاه ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و نفاه المه ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و المنه المنه و المنه المنه و المنه المبياء ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و المنه المه و المنه المبين و الم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و المنه المه و المنه المهان العربي المبين و الم نحتج إلى ألفاط مبتدعة في الشرع و المنه المهان العربي المبين و الم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع و المنه المهان العربي المبيدون المهان المبيدون و المنه المبيدون و المهان المبيدون و المهان المبيدون و المبيدون و

محرفة في اللغة ، ومعانيها متناقضة في العقل ؛ فيفسد الشرع و اللغة والعقل كما فعل أهل البدع من أهل الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة -

وكذلك أيضًا لفظ الجبر أيضًا كره السلف أن يقال جبر ، وأن يقال ؛ ماجبر ؛ فروى الخلال في كتاب « السنة » ، عن أبي اسحق الفزاري الإمام ، قال : قـــال الأوزاعي : أتاني رجلان فسألاني عن القدر ، فأحست أن آتمك بها تسمع كلامهما وتجيبها . قلت : رحمك الله ، أنت أولى بالجواب · قال : فأتاني الأوزاعي ومعــــه الرجلان ، فقال: تكلما " فقالا: قدم علمنا ناس من أهل القدر فنازعونا على القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب إلى أن قلنا : إن الله قد حِبرنا على مانهانا عنه ، وحال بيننا وبين ما أمرنا به ، ورزقنا ماحرم علينا . فقال : أجبهــها يا أبا إسحق . قلت : رحمكُ الله ، أنت أولى بالحواب ؛ فقال: أجهها ؛ فكرهت أن أخالفه ؛ فقلت: يا هؤلاء إن الذين أنوكم بما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثًا ، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ماخرجوا إليه ؛ فقال : أجبت وأحسنت يا أبا اسحق . وروى أيضاً عن بقية بن الوليد قال : سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجِــبر ؟ فقال الزبيدي : أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ، ولكن يقضي ويقدر ، ويخلق ويجبل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي : ما أعرف للحبر أصلاً من القرآن والسنة ؟ فأهاب أن أقول ذلك " ولكن القضاء والقدر ، والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله ﷺ ؛ وإنما وضعت هذا مخافــة أن يرتاب رجل من أهل الجماعة والتصديق .

وروي عن أبي بكر المروزي قال : قلت لأبي عبد الله : تقول إن الله أجـــبر العبــاد ? فقال : مكذا لانقول ، وأنكر هـــذا ، وقــال : يضل الله من يشاء وجدى من يشاء .

وقــال المروزي : كتب إلي عبـــد الوهاب في أمر حسين بن خلف العكبري ،

وقال: إنه تانزه عن ميراث أبيه ، فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المماصي ؛ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله يجبر العباد \_ وأراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتابا محتج فيه وفأد خلته على أبي عبدالله وأخبرته بالقصة قال: ويضع كتابا ؟! وأنكر عليها جميعاً: على ابن رجاء حين قال: جبر العباد ، وعلى القدري الذي قال: لم يجبر اوأنكر على أحمد بن على وضعه الكتاب واحتجاجه ، وأمر بهجر انه لوضعه الكتاب ، وقال لى : يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد . فقلت لأبي عبد الله : فما الجواب في هذه المسألة ؟ فقال: يضل الله من يشاء من يشاء من يشاء .

قال الحلال ، وأخبرنا المروزي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال : لم يجبر ، وعلى من رد عليه ؛ فقال أبو عبد الله : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها ، وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة ، وأنكر على من رد شيئاً من جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم .

قال المروزي: فما كان بأمرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ومعه نسخة كتاب من أهل عكبرا ؛ فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله ؛ فقال: ياأبا عبد الله ؛ هـذا الكتاب ادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه ، وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله ؛ فقال بو عبد الله لي : يذبغي أن يقبلوا منه وارجعوا إليه .

قال المروزي: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري جبر ، وقال: الله تعالى جبل العباد ، قال المروزي: أظنه أراد قول النبي ﷺ لأشج عبد القيس (١).

قلت: هذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع ، وإنما المقصود التنبيه على أث السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيا يثبتونه وينغونه في الله من صفاته وأفعاله ، ولا يأتون بلفظ محدث مبتدع في النفي والاثبات ، بل كل معنى صحيح

<sup>(</sup>١) هو المنذر بن عائذ ، وقول الرسول على له موجود في مسلم والترمذي بلفظ ، « إن فيك لخصاتين يجبها الله تعالى ؛ الحلم والأناة » .

فإنه داخل فيما أخبر به الرسول على الله والألفاظ المبتدعة ليس له اضابط بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى الذي أراده أولئك : كلفظ الجسم ، والجهة ، والحير ، والجبر ، ونحو ذلك ، بخلاف ألفاظ الرسول فإن مراده بها يُعلم كما يُعلم مراده بسائر ألفاظه ، ولو يعلم الرجل مراده لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملا ، ولو قدر معنى صحيح \_ والرسول على الرجل به لم مجللاً حد أن يدخله في دين المسلمين ، فخلاف ما أخبر به الرسول على التصديق به واجب .

والأقوال المبتدعة تضمنت تكذيب كثير بما جاء به الرسول بين وذلك يعرفه من عرف مراد الرسول بين ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة . ولما انتشر المحلام المحدث ، ودخل فيه مايناقض الكتاب والسنة ، وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة ؛ صار بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل يبين للمؤمن مايمنعه أن يقع في البدعة والضلال ، أو يخلص منها إن كان قد وقع ، ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه بالرسول بين من ذلك.

والمقصود هذا أن ماجاء به الرسول في لا يُدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم وغيره مما قد يتضمن معنى باطلا ، والنافي له ينغي الحق والباطل ، فإذا ذكرت المعاني الباطلة نفرت القلوب ، وإذا ألزمه مايلزمو نهمن التجسيم - الذي يدعو نه نفر إذا قالوا له : هذا يستلزم التجسيم ؛ لأن هذا لا يعقل إلا في جسم - لم يُحسن نقض ماقالوه ، ولم يُحسن حله ، وكامم متناقضون .

وحقيقة كلامهم أن ماوصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما يعقل في قليل من المخلوقات التي نشهدها كأبدان بني آدم . وهذا في غاية الجهل ؟ فان من المخلوقات مخلوقات لم نشهدها كالملائكة والجن حتى أوجههم . ولا يلزم أن يكون ماأخبر به الرسول عليه عائلا لها ، فكيف يكون عائلا لما شاهدوه ? !

وهذا الكلام في لغة الجسم من حيث اللغة .

وأما الشرع فعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم ، أو أن الله ليس بجسم ، بل النفي والاثبات بدعة في الشرع . وأما من جهة العقل فبينهم نزاع فيا اتفقوا على تسميته جسها : كالسهاء ، والارض ، والماء ، ونحو ذلك بما يشار إليه ويختص بجهة وهو متحيز . وقد تنازعوا هل هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة ، أو من مادة وصورة ، أو لامن هذا ولا من هيذا ؟ وأكثر العقلاء على القول الثالث . وكل من القولين قاله طائفة من الناس = والأول كثير في أهل الكلام ، والثاني كثير في الفلاسفة ، لكن قول الطائفتين باطل ، معلوم بالعقل بطلانه عند أهل القول الثالث .

وإذا كان كذلك ؛ فاذا قال القائل: أنا أقول ؛ إنه ذوق العرش ، وأنه ترفع الأيدي إليه ونحو ذلك ؛ وليس كل ماكان كذلك كان مركباً من أجزاء مفردة ولا من المادة والصورة العقليين ؛ كان الكلام مع هذا في اللازم - فإذا قال الثاني : بل كل ماكان فوق غيره ، وكل ماكان يشار إليه بالأيدي ؛ فلا يكون إلا مركبا إما من هذا وإما من هذا : بمنزلة قول الآخر : كل ماكان حيا قادراً عالما ؛ فلا يكون إلا مركبا هذا التركيب ، أو كل ماكان له حياة وعلم وقدرة ؛ فلا يكون إلا مركبا هذا التركيب، أو كل ماكان سميعا بصيراً متكلما ؛ فلا يكون إلامركبا هذا التركيب، أو كل ماكان سميعا بصيراً متكلما ؛ فلا يكون إلامركبا من هذا التركيب ، بناء على أن كل موجود قائم بنفسه هو جسم ، وكل جسم فهو مركب هذا التركيب ،

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم ؟ فاني لاأعلم طائفة من العقلاء المعتبرين أنهم قالوا : هو جسم ، وهو مركب هذا التركيب ، بل الذين أعرف أنهم قالوا : هو جسم كالهشامية والكر امية لايفسرون كلهم الجسم بما هو مركب هذا التركيب ، بل إنما نقل هذا عن بعضهم ، وقد ينقل عن بعضهم مقالات ينكرها

بعضهم : كم نقل عن مقاتل بن سليان ، وهشام بن الحسكم مقالات ردية . ومن الناس من رد هذا النقل عن مقاتل بن سليان فرده كثير من الناس ، وأما النقل عن هشام فرده كثير من أتباعه .

ومن قدر أنه قال ذلك من النا ، فقوله باطل كسائر من قال على الله الباطل: كما حكمي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة ، وأنهم يصفونه بالنقائص التي تعالى الله عنها : كوصفه أنه الجوف ، وأنه بكى حتى رمد وعادته الملائكة ، وعض اصابعه حتى خرج منها الدم ، وأنه ينزل عشية عرفة على جمل أورق . وأمثال هــــذه الأقوال الـــتى فيها الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول .

وهكذا إذا قال القائل: إنه لو نزل إلى سماء الدنيا؟ للزم الحركة ، والانتقال من خصائص الأجسام ، أو قال: للزم أن يخلو منه العرش، وذلك محال ، فإن الناس في هذا ثلاثة أقوال:

أحدها : قول من يقول # ينزل وليس بجسم .

وقول من يقول 🛚 ينزل وهو جسم .

و اقرار الحق وبطلان الباطلوبيان الصواب من المعاني العقلية التي اشتبهت في هذا؟ مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء والاتيان. ونحو ذلك أنواع جنس الحركة لا نسلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي الذي يتكلم المتكلمون في إثباته ونفيه، بل يوصف به ما هوأعم من ذلك. ثم هنا طريقان:

أحدهما: أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض فيقال عجماء البرد، وجاء الحر، وجاءت الحمى، ونحو ذلك من الأعراض، وإذا كانت الأعراض توصف بالمجيء والاتيان؛ علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام، فيجوز أن يوصف بهذه

الأفعال حقيقة مع أنه ليس بجسم . وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار أهل الحديث وأتباع الأغة الأربعة وغيرهم : كالقاضي أبي يعلى وغيره . وهذا معنى ماحكاه في «المقالات»عن أهل السنة والحديث ولهذا كان قول ابن كلاب والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع الأغة الأربعة وغيرهم من أصحاب أحمد ؛ إن الاستواء فعسل يفعله الرب في العرش . وكذلك يقولون في النزول : ومعنى ذلك أنه يحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم به بنفسه فعل اختياري ، سواء قالوا : إن الفعل هو المفعول ، أو لم يقولوا بذلك ، وكذلك النزول عندهم ؛ فهل يجعلون الأفعال المتعدية ، وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري لأن ذلك حادث ؛ فقيامه به يستلزم أن تقوم به الحوادث ، فنفوا ذلك الخياري الذي اعتقدوه .

الطريق الثاني: أن يقال: الجيء والاتيان والصعود والنزول توصف به روح الانسان التي تفارقه بالموت ، وتسمى النفس ، وتوصف به الملائكية ، وليس نزول الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده ؛ فإن روح المؤمن تصعد الى فوق السموات ثم تهبط الى الأرض فيا بين قبضها ووضع الميث في قبره . وهذا زمن يسير لا يصعد البدن إلى ما فوق السموات ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا الزمان . وكذلك صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة ، ولهذا يشبه بعض الناس نزولها الى القبر بالشعاع ، لكن ليس هذا مشالاً مطابقاً ، فإن نفس الشمس لاتنزل ، والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض محدث بسبب الشمس ، والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض محدث بسبب الشمس ، ليس هو الشمس ولا صفة قائمة بها . والروح نفسها تصعد وتنزل ؛ ففي الحديث المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح وفتندة القبر وقد درواه الإمام أحمد وغيره ، ورواه أبو داود أيضا ، وكذلك النسائي ، وابن ماجه ، ورواه أبو عوانة في «صحيحه» بطوله ، وفي روايته عن زاذان :

سمعت البراء ، وذلك يبطل قول من قبال: إنه لم يسمعه منه ، ورواه الحاكم في « صحيحه » من حديث ابي معاوية ، قال:حدثنا الأعش ، ثنا المنهال بن عمرو ، عن أَبِي عمرو زاذان ◙ عن البراء بن عازب رضي الله عنها ٤−قال ◘ خرجنامع رسول الله عَيْرُهُ فِي جِنَازَةٌ فَانْتَهِينَا إِلَى القَبْرُ وَلَمَا يَلْحُدُ ﴾ وذكر الحديث بطوله ، ورواه الحاكم أيضاً من حديث محمد بن الفضل ، قال : حدثنا الأعمش ، فذكره . وقال في آخره: حدثنا فضل ■ حدثني أبي ٤ عن أبي حازم ٤ عن أبي هرارة بهذا الحديث ٤ إلا أنه قال : • ارقد رقدة كرقدة من لا يوقظه الا أحب الناس إليه » . قال : وقد رواه شعبة ، وزائدة ، وغيرهما ، عن الأعش ، ورواه مؤمل ، عن الثوري عنه ، قال : وهو على شرطها قد احتجا بالمنهال بن عمرو ، قال : وقد روى ابن جرير عن شعبة ، عن ابي اسحق ، عن البراء " قال : « ذكر النبي ﷺ المؤمن والكافر » " ثم ذكر طرفاً من حديث الدالاني ■ وقد رواه الإمام أحمد في « مسنده » عن عمد الرزاق ■ حدثنا معمر ، عن يونس بن حماب ، عن المنهال بن عمرو ، الحديث بطوله . قال : وكذلك أبو خالد الدالاني ، وعمرو بن قلس الملائي، والحسن بن عبد الله النخمي ، عن المنهال ، ورواه شعب بن صفوان ، عن يونس ، فقال ؛ عن المنهال ، عن زاذان، عن ابي البختري ، قال : سمعت البراء قال . وهو وهم من شعب ، فقد رواه معمر ومهدي بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس ٠

وقال الحافظ أبو نعيم الاصفهاني : وأما حديث البراء رواه المنهال بن عمرو ، عن زادان ، عن البراء ؟ فحديث مشهور رواه عن المنهال الجم الغفير ، ورواه عن البراء : عسدي بن ثابت ، ومحمد بن عقبة ، وغيرهما ، ورواه عن زادان عطاء ابن السائب . قال : وهو حديث أجمع رواة الأثر على شهرته واستفاضته، وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا الحديث اسناده متصل مشهور رواه جماعه عن البواء ، وقال الإمام أحمد في « المسند » حدثنا أبو معاوية \* ثنا الأعش ، عن المنهال

ابن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب رضي الله عنها ، قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ، فجلس رسول الله مَيِّالِيَّةُ وَجِلْسُنَا حُولُهُ كَأْنُ عَلَى رؤوسُنَا الطَّيْرِ ﴾ وفي يده عود ينكت به الأرض ، فرفع رأَسه فقال ؛ استعمدوا بالله من عداب القبر ، مرتين او ثلاثًا ، ثم قال : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوء كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى مجلسون منه مد بصره ، ثم مجيء ملك الموت حتى مجلس عند رأســـه فمقول: أيتها النفس الطئُّمـة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كم تسيل القطرة من في السقاء ؟ فيأخذها . فإذا أخذها لم يد عوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها ربح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها ؛ فلايمرون، يعني بها، على ملا من الملائكة بين السماء والأرض ؛ إلا قالوا : ما هذه الروح الطسة؟ فمقولون: فلان بن فلان ، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السياء الدنما ، فنستفتحون له فنفتح له ، فنشمه من كل سماء مقربوها إلى السياء التي تلها حتى ينتهوا به إلى السهاء السابعة ، فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب عبدى في علمين ، وأعيدوه إلى الأرض ؛ فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال ، فتعاد روحه فيأتيهملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ? فيقول: الله ربي ، فيقولان له : وما دينك ? فيقول: ديني الإسلام ، فيةولان له : ما هـ ذا الرجل الذي بعث فيكم ? فيقول : هو رسول الله ﷺ ، فيقولون (١١) : ما علمك (٢١) ؟

<sup>(</sup>١) كذا الأصل وكذلك في الهندية

<sup>(</sup>٢) في الهندية ما أعلمك وفي المصوية ماعلمك

فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ؟ فينادي مناد من السهاء: أن صدق عبدى فأفرسُوه من الجنــة ، وألدسوه من الجنة ، وافتحو اله بابا إلى الجنة ، قال : فيأتيه من روحها وطبيها ، ويفسح له في قبره مد بصره . قال : فيأتيه رجل حسن الذي كنت توعد ، فمقول له : من أنت فوجهك وجه الذي يجيء بالخبر ? فيقول : أنا عملك الصالح - فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . وقـــال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السهاء ملافكة سود الوجود معهم المسوح ، فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجي ■ ملك الوت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب ﴾ قال : فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبسلول ، فيأخذها ، فإذا أُخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها فلا يمروث على ملاَّ من الملائكـــة إلا قالوا : ما هذه الروح الخسَّنة ? فمقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ،حتى ينتهي بها إلى السهاء الدنيا ؛ فيستفتح له فلا يفتح له . ثم قرأ رسول ﷺ ( لا تُفَـَّتُّح لهم أبواب السهاء ، ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط \_ الأعراف \_ ٢٩ ) فيقول الله : أكتبوا كتابه في في سجين في الأرض السفلي ، فتطرح روحـه طرحــًا . ثم قرأ رسول الله ﷺ: ( ومن يشرك بالله فكأنما خر من السهاء فتخطفه الطير ، أو تهوي به الربح في مكان سحيق \_ الحج \_ ٣٢ ) = فتعاد روحه في جسده ، ويأنمه ملكان فمحلسانه فيقولان له : من ربك ? فيقول : هاه هاه لا أدرى . فيقولان له : ما دينك ? فيقول : هـاه هاه لا أدري . فيقولان له ما هـذا الرجل الذي بعث فيكم ? فيقول: هاه هاه لا أدري • فينادي مناد من السهاء أن كذب عبدى فأفر شوه من النار ، وأليسوه من من النار ، وافتحوا له بابا إلى النار ؛ فيأتيه من حرها وسمومها ■ ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعــه ، ويأتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : ومن أنت فوجهك وجه الذي يجيء بالشر ? فيقول : أنا عملك الحبيث ، فيقول : رب لا تقم الساعة » .

قلت : هذا قــد رواه عن البراء بن عازب غير واحد غير زاذان ، منهـــم : عدي بن ثابت # ومحمد بن عقبة ، ومجاهد .

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحق بن منده في كتاب « الروح والنفس » : حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف ، ثنا محمد بن إسحق الصنعاني » ثنا أبو النضر هاشم ابن قاسم ، ثنا عسى بن المسب ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : « خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار ، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد ،فجلس وجلسنا حوله كأن على اكتافنا فلق الصخر وعلى رؤوسنا الطير، فأزم قلملا ... والإزمام السكوت \_ فلما رفع رأسه قال : إن المؤمن اذا كائ في قبل من الآخرة ودير من الدنيا وحضره ملك الموت؛ نزلت علمه ملائكة منالسهاء ، معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ، فتحلسون منه مد بصره . وجـــاءه ملك الموت فجلسعند رأسه » ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الطبُّبة ، إخرجي إلى رحمة الله ورضوانه ؟ فتسمل نفسه كما تقطر القطرة من السقداية . فإذا خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السهاء والأرض الا الثقلين · فيفتح له السهاء ■ ويشيعه مقربوها إلى السهاء الثانية والثالثه والرابعة والخامسة والسادسة والسابعية إلى العرش مقربوا كل سماء • فإذا أنتهي إلى العرش كتب كتابه في علمين ، فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ، وفيها اعبدهم، ومنها أخرجهم تارة اخرى ؛ فبرد إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكبر يثيران الأرض بأنيابها ، ويفحصان الأرض بأشعارهما . ثم يقال له : ياهذا من ربك ? فيقول: الله ربي ، فيقولان : صدقت م

ثم يقال له : ما دينك ? فيقول : الاسلام فيقولان له : صدقت ، ثم يقال له : من نبىك ? فىقول : محمد رسول الله ؛ فيقولان:صدقت . ثم يفسح له في قبره مد بصره ، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الربيح فيقول له : جز اك الله خيراً ، فوالله ما علمت أن كنت لسريعًا في طاعـــة الله بطنًا عن معصبة الله ، فيقول : وأنت جزاك الله خيراً فمن أنت ؟ فقال : أنا عملك الصالح . ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة . وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة وحضره ملك الموت ؟ نؤل عليه من السماء ملائكة معهم كفين من نار ، وحنوط من نار . قال : فتحلسون منه مد بصره ، وجاء ملك الموت فجلس عنسد رأَسه ، ثم قال : اخرجي أيتها النفــس الخبيثة ، أخرجي إلى غضب الله وسخطه ؛ فتَــَفَـرُ "ق رُوحه في جسده كراهة أن نخرج لما ترى وتعاين ؟ فيستخرجها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول ، فإذا خرجت نفسة لعنه كل شيء بين السَّماء والأرض إلا الثقلين ، ثم يصعد به إلى السياء الدنيا فتغلق دونه ؛ فيقول الرب تبارك وتعسالي : ردوا عبــدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنهــا أخرجهم تارة أخرى ؛ فترد روحه إلى مضجعه ؛ فئاتبه منكر ونكبر يثيران الأرض بأنمابها، ويفحصان الأرض بأشعارهما أصواتها كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف؛ فيجلسانه ، ثم يقولان له: من ربك ؟ فيقول : لا أدري ؛ فينادى من جانب القبر : لادريت ؟ فيضربانه عرزبة من حديد لو اجتمع من بين الخافقين لم تُقل ، ويضيق علمه قبره حتى تختلف أضلاعه ، وبأتبه رجل قسح الشاب منتن الريسح فبقول: جزاك الله شراً ؛ فوالله ماعامت أن كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في معصية الله ، فمقول : من أنت ? فمقول : أنا عملك الخبيث - ثم يفتح له باب إلى النـــار ، فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة » (١) .

<sup>(</sup>١) هو في « مسند أحمد » بروايات متعددة ، وللحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » تعليق على بعض رواته مؤيداً صحة الحديث .

وقال أبن منه : رواه الإمام أخمه بن حنبل ، ونحمود بن غيلان ، وغيرهما عن أبي النضر «

ومن ذلك حديث ابن أبي ذئب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيدابن يسار ، عن أبي هريرة ، وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» وغيره ، وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه : اتفق الإمامان محمدابن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج على ابن أبي ذئب ومحمد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن يسار ، وهم من شرطها ، ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب مثل ابن أبي فديك ، وعنه دحيم بن ابراهيم .

 والمقصود أنه في حديث أبي هريرة قوله: « فيصير إلى قبره » كما في حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء ابن عازب ، وفي بعض طرق سياق حديث البراء بطوله ، كما ذكره الحاكم ، مع أن سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن؛ إذ المسألة للبدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور ، وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم ، ولو كان كذلك لم يكن للقبر بالروح اختصاص ، وزعم ابن حزم أن العود لم يوه إلا زاذان عن البراء وضعفه ، وليس الأمر كما قاله ، بل رواه غير زاذان عن البراء ، وروي عن غير البراء مثل عدي بن ثابت وغيره ، وقد جمع الدار قطني في « مصنفه ، مفرداً مع أن زاذان من الثقات، روى عن أكبر الصحابة كمر وغيره ، وروى له مسلم في « صحيحه » وغيره ، قال مجمي ابن معين : هو ثقة ، وقال حميد بن هلال وقد سئل عنه فقال : هو ثقال بحيى ابن مثل هؤلاء ، وقال ابن عدي : أحاديثه لا بأس بها إذا روى عنه ثقة ، وكان يتبع

وأما المنهال فمن رجال البخاري (١) ، وحديث زاذان بما أتغق السلف والخلف على روايته وتلقيها بالقبول .

وأرواح المؤمنين في الجنة ، وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن ، كما أنها تكون في البدن ويعرج بها إلى السهاء كما في حال النوم . أما كونها في الجنسة ففيسه

<sup>(</sup>١) للمنذري تعليق على المنهال أثبته في «الترغيب» فيا جاء في عداب القبر .

أحاديث عامة ، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء ، واحتجوا بالأحاديث المأثورة العامة ، وأحاديث خاصة في النوم وغيره ، فالأول مثل حديث الزهري المشهور الذي رواه مالك عن الزهري في «موطئه» وشعيب بن أبي حمزة وغيرهما، وقد رواه الإمام أحمد في « المسند » وغيره ؛

قال الزهري: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تبب عليهم \_ كان مجدث أن رسول الله ﷺ قال: « إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده » ؛ فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده ، يعني في النشأة الآخرة . قال أبو عبد يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده ، يعني في النشأة الآخرة . قال أبو عبد الله بن منده : ورواه يونس ، والزبيدي ، والأوزاعي ، وابن إسحق.

وقال عمرو بن دينار ، وابن أخي الزهري ، والزهري عن عبد الرحمن ابن كعب ، عن أبيه قال ٠٠٠ ، قرال صالح بن كيسان ، وابن أخي الزهري ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن كعب ، أنه بلغه أن كعبا قال ٠٠٠ رواه الإمام أحمد، والنسائي ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) ونظير ذلك ماورد في « صحيح مسلم » ، باب عرض مقعد الميت عليه ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا » .

ومشابه له رواية أحمد عن البراء بن عازب.

وقد روى هذا القسم من حديث طويل بلفظ مشابه عن أبي هويرة الطبراني في « الأوسط » ، وابن حبان في ■ الصحيح » ورواية أبي هويرة مفصلة أكثر وأولها: عن النبي ﷺ قسال : ■ إن الميت إذا وضع في قبره ، إنه يسمع خفق نعسالهم حين يولون مدبرين فإن كان ... » الخ .

ويظهو أن شيخ الاسلام قد اقتطع من الرواية مايناسب الاستشهاد .

الصلاة عند رأسه ، وكان الصيام عن يمنــه ، وكانت الزكاة عن يساره ، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل، ثم يؤتى عن يمنه فيقول الصيام : ما قبلى مدخل ﴾ ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبكي مدخل ، ثم يؤتى من قبــــل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى الناس: ما قبَّلي مدخل ؛ فيقال : اجلس ، فيجلس قد مُثلَّت له الشمس وقد آنت للغروب فيقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم ماتقول فيه ? فيقول : دعوني حتى أصلى ؟ فيقولون : إنك ستفعل ، أخبرنا عما نسألك عنه . فقال : عم تسألوني ? فيقولون : ماتقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ، ماذا تشهد عليه به ? فيقول ؛ أشهد أنه رسول الله ، وأنه جاء بالحق من عند الله " فيقال : على ذلك حسب ك وعلى ذلك تُبعث إن شاء الله تعالى ، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال : ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فها ؛ فيزداد غبطة وسروراً ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا ، وينور له فيه ١ ويعاد جسده كم بديء ، وتجعل نسمته في النسيم الطيب ، وهي طير تعلق في شحر الجنة » . وفي لفظ : « وهو في طير يعلق في شجر الجنــة » ، قال أبو هرىرة : قال الله تعالى : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة \_ ابراهيم \_ ٧٧ ) وفي لفظ: «ثم يعاد الجسد إلى مابديء منه » . وهــذه الاعادة هي المذكورة في قوله تعالى: (منها خلقناكم وفيها نعمدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى\_طه\_٥٥) ليست هي النشأة الثانية . رواه الحاكم في «صحيحه» عن معمر ،عن قتادة ، عن قسامة بن زهير ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال : « إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمه بحريرة بيضاء " فيقولون:أخرجي راضية مرضيًا عليك إلى روح الله ورمجان ورب غير غضبان ؟ فتخرج كاطيب ريــح مسك حتى أنهم 

الربح التي جاءتكم من الأرض!! وكلما أنوا سماءً قالوا ذلك ، حتى يأنوا به أرواح المؤمنين ؟ فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه ، فيسألونه (١): مافعل فلان ؟ قال: فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا ، فإذا قال لهم: ما أتاكم ؟!! فإنه قد مات ؟ يقولون: 'ذهب به إلى أمه الهاوية، وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه ، فيقولون: أخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه ، فتخرج كأنتن ربح جيفة ، فينطلقون به إلى باب الأرض ، فيقولون: ما أنتنهذه الربح!! كلما أنوا على أرض قالوا ذلك، حتى يأنوا به أرواح الكفار (٢٠)، قال الحاكم : تابعه هشام الدستوائي ، عن قتادة . قال همام بن يجيى ، عن قتادة ،

عن أبي هويرة رضي الله عنه ، عن النبي والله قال : لا إن المؤمن إذا قبض أتنه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء ، فيقولون • أخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه لبناوله بعضهم بعضاً ، فيشمونه حتى يأتوا به باب السهاء ؛ فيقولون : ماهذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض ?! ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين ، ، فلهم أشد فرحاً به من أهل الغائب بغائبهم ؛ فيقولون • مافعل فلان ? فيقولون : دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا ، فيقول • قد مات ، أما أتاكم ? فيقولون • ذهب به إلى أمه الهاوية ، وأما الكافر فيأتيه ملائكة العداب بمسح فيقولون • أخرجي إلى غضب الله ، فتخرج الكان ريح حيفة ، فيذهب به إلى باب الأرض » •

قال المنذري ، رواه ابن حبان في « صحيحه » ، وهو عند ابن ماجه بنحوه باسناد صحيح .

<sup>(</sup>١) أي يسأل المؤمنون المؤمن الفادم عليهم عن رجل من أهل الدنيا يعرفونه فيخبرهم أنه قد مات ؛ فيعامون أنه 'ذ ِهب َ به إلى جهنم لأنه لم يأتهم =

<sup>(</sup>٢) وهو في « الترغيب والترهيب » ، باب مايجري بين الميت في القبر وبين منكر ونكبر في القول ، بلفظ مخالف قليلاً وهو :

عن أبي الجوزاء ؟ عن أبي هريرة ؟ عن النبي ﷺ بنحوه ٠

والكل صحيح ، وشاهدها حديث البراء بن عازب ، وكذلك رواه الحافظ أبو نعيم من حديث القاسم بن الفضل الحذائي ، كما رواه معمر . قدال : وراه أبو موسى وبندار ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، مثله مرفوعدا ، ومن أصحاب قتادة من رواه موقوفا ، ورواه همام عن قتادة ، عن أبي الجوزاء ، عن أبي هريرة ، مرفوعا نحوه . وقد روى هذا الحديث النسائي ، والبزار في «مسنده » وأبو حاتم في «صحيحه » .

وقد روى مسلم في « صحاحه » عن أبي هويرة قال : « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان فصعدا بها ، فذكر من طيب رميها وذكر المسك ، قيال : فيقول أهل السهاء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض ، صلى الله عليك وعلى جسدكنت تعمرينه ، فينطلق بها إلى ربه ثم يقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ، قال : وإن السكافر إذا خرجت روحه ، وذكر نتنها وذكر لعنا ، فيقول أهل السهاء : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض ، قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة : فرد رسول الله المنظمة ربطة (١) كانت عليه عني أنفه هكذا (٢) » .

(١) قال النووي : الريطة بفتح الراء واسكان الياء ، وهو ثوب رقيق ، وقيل هي الملاءة ، وكان سبب ردما على الأنف بسبب ماذكر من نتن روح الكافر ، (٢) هو في وصحيح مسلم ، باب عرض مقعد الميت عليه بلفظ منابر قليلا لما أورده شنح الاسلام وهو :

حدثني عبيد الله بن عبو القوايري ، حدثنا حاد بن زيد ، حدثنا بديل، عن عبد الله بن شقيق ، عن أبي هويرة ، قبال ، « إذا خوجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها ، قال حاد و فذكو من طيب ريحها ، وذكر المسك ، قال ، ويقول أهل السباء و وحطيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه ، فينطلق به إلى ربه عز وجل ، ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل، وإن الكافو فينطلق به إلى روحه ، قال حاد : وذكر من نتنها وذكر لعناً ، ويقول أهل السباء : ووح خبيثة جاءت من قبل الأرض ، قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ، وح خبيثة جاءت من قبل الأرض ، قال : فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل ، قال أبو هويرة : فرد رسول الله على أنه هكذا » .

وقد ثبت في الصحيح عن الذي يَشْنِينَ أنه كان يقول عند النوم : « باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه على أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها عولى أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (١) » وفي الصحيح أيضاً أنه كان يقول : « اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها " لك بماتها وعياها ، فإن أمسكتها فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين (٢) » .

ففي هـذه الأحاديث من صعود الروح إلى الساء وعودهـا إلى البدن مابين أن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود البدن ونزوله .

وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن منده في كتاب « الروح والنفس » ، حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ثنا عبد الله بن الحسن الحراني ، ثنا جدي أحمد ابن شعيب ، ثنا موسى بن أبين ، عن مطرف ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنها في هذه الآية : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها – الزمر – ٢٤) قال : تلتقي أرواح الأحياء في المنامها ويتساملون بينهم ، فيمسك الله أرواح الموتى ، ويرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها .

وروى الحافظ أبو محد بن أبي حاتم في « تفسيره » ، حدثنا عبد الله بن سليمان ،

<sup>(</sup>١) هو في البخاري . باب الدعوات ما عـد فاغفر لها . ولفظ مسلم : « اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه ، إن أمسكت نفسي فاغفر لها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » .

<sup>(</sup>٢) هو في مسلم باب مايقول عند النوم بلفظ: « اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها ، لك بماتها ومحياها . إن أحييتها فاحفظها ، وإن أمتها فاغفو لها . اللهم إني أسألك العافية » .

ثنا الحسن ، ثنا عامر ، عن الفرآت ، ثنا '' عن السدي (والتي لم تمت في منامها) قال : يتوفاها في منامها ، قال : فتلقى روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارضان . قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنيا ، قال : وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده للحبس -

وهذا أحد القولين وهو ۽ أن قوله ۽ ( فيمسك التي قضى عليها الموت \_ الزمر\_ ٤٢ ) أربد بها أن من مات قبل ذلك لقي روح الحي .

والقول الثاني \_ وعليه الأكثرون \_ أن كلا النفسين : المسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم ، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث ، وهي التي قدمها بقوله : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) ، وعلى هذا يدل الكتاب والسذة ، فإن الله قال : ( يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى \_ الزمر \_ ٢٢ ) ، فذ كر إمساك التي قضى عليها قضى عليها ، الموت من هذه الأنفس التي توفاها بالنوم ، وأما التي توفاها حين موتها فتاك لم يصنها بامساك ولا إرسال ، ولا ذكر في الآية التقاء الموتى بالنيام .

والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإن الله ذكر توفيتين : توفي الموت ، وتوفي النوم ، وذكر إمساك المتوفاة ، وإرسال الأخرى . ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك ، ويرسل من لم يمت ، وقوله : (يتوفى الأنفس حين موتها) يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم ، فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى ، وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تكلف ، وما ذكر من التقاء ارواح النيام والموتى لاينافي مافي الآية ، وليس في

<sup>(</sup>١) في الأصل فواغ ولعل الاسم الساقط شعبة أو اسوائيل فإنها حما اللذان يرومان عنه .

لفظها دلالة عليه ؟ لكن قوله : ( فيمسك التي قضى عليها الموت ) يقتضي أنه يمسكها لا يرسلها كما يرسل النائمة ، سواء توفاها في اليقظة أو النوم ؟ ولذلك قال النبي المنطقة : « اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها ، لك يماتها ومحياها ؟ فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » وصفها بأنها في حال توفي النوم إما بمسكة وإما مرسلة ؟ ولذلك قال • « إن أمسكت نفسي فارحمها ، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين » .

وقال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ، ثنا عرب عبان ، ثنا بقية ، ثنا صفوان بن عرو ، حدثني سليم بن عامر الحضرمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه : أعجب من رؤيا الرجل أنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر على بال ! ؛ فتكون كأخذ باليد ، ويرى الرجل الشيء ؛ فلا يكون رؤياه شيئاً ؛ فقال علي بال ! ؛ فتكون كأخذ باليد ، ويرى الرجل الشيء ؛ فلا يكون رؤياه شيئاً ؛ فقال علي ابن أبي طااب ، أفلا أخبرك بذلك با أمير المؤمنين ? إن الله يقول : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمو، \_الزمر ٢٤)؛ فالله يتوفى الأنفس كاما، فما رأت \_ وهي عنده في الساء \_ فمو الرؤيا الصادقة ، وما رأت \_ إذا أرسلت إلى أجسادها \_ تنقتها الشياطين في الهواء فكذبتها ، فأخبرتها بالأباطيل و كذبت فيها ؛ فعجب عمر من قوله .

وذكر هذا أبو عبد الله محمد بن إسحق بن منده في كتاب « الروح » ، وقال :

• ذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه : قال علي بن أبي طالب :

يا أمير المؤمنين ! يقول الله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى \_ الزمر \_ حرى ) ، والأرواح يعرج بها ؟ فها رأت وهي في السماء فهو الحق ، فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها ؟ فها رأت من ذلك فهو الباطل .

قال الإِمام أبو عبد الله بنمنده : وروي عن أبي الدرداء قال : روي ابن لهيعة،

عن عثمان بن نعيم الرعيني ، عن أبي عثمان الاصبحي ، عن أبي الدرداء قال : إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤتى بها العرش ، قال : فإن كانطاهراً أذن لها بالسجود، وإن كان جنباً لم يؤذن لها بالسجود . رواه زيد بن خباب وغيره .

وروى ابن منده حديث علي وعمر رضي الله عنهـــا مرفوعاً ، حدثنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد ، ثنا محمد بن شعيب ، ثنا ابن عياش ابن أبي اسماعيل ، وأنا الحسن بن على ، أنا عبد الرحمن بن محمد ، ثنا قتيبة والرازي ، ثنــا محمد بن حميد ، ثنــا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء (١) الدوسي ، ثنا الأزهر بن عبد الله الأزدى ، عن محمد ابن عجلان ؟ عن سالم بن عبد الله بن عمر ؟ عن أبيه، قال : لقى عمر بن الخطاب على ابن أبي طالب فقال: (٢) ما أبا الحسن ! ربما شهدت وغينا وربيا شهدنا وغيت ، ثلاث أسألك عنهن ، فهل عندك منهن علم ? فقال على بن أبيطااب : وماهن ? قال: الرجل محب الرجل ولم يرمنه خيراً ، والرجل يبغض الرجل ولم يرمنه شراً . فقال : نعم سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الأرواح جنود مجندة تلتقي في الهواء،فتشام،فما تعارف منها إئتلف، وما تناكر منها اختلف» قال عمر: واحدة . قال عمر: والرجل محدث الحديث إذ نسمه وقيمها هو قد نسمه إذ ذكره فقال: نعم سمعت رسول الله الله الله يقول: « مامن القلوب قلم إلا وله سحابة كسحابة القمر، فسنما القمر يضيء إذ تخللته تحلت عنه فدكر » · قال عمر: اثنتان. قال: والرجل برى الرؤيا: فهنها مايصدق،

 <sup>(</sup>١) في الأصل: مغر ، وهو خطــــ أ ، بل هو ابن مغراء وثقه ابن حبــــان
 وصد قه أبو زرعة .

<sup>(</sup>٢) الحديث فيه محمد بن حميد الرازي وهو حافظ كذاب ، وثقه ابن معين ، وقال البخاري ، فيه نظر ، وكذبه الكوسج ، وأبو زرعة ، وصالح بن محمـــد ، وأبو خراش .

ومنها ما يكذب . فقال : نعم ، سمعت رسول الله الله ينظم يقول : « مامن عبد ينام فيمتلى ، نوما إلا عرج بروحه إلى العرش ، فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق ، والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب وقال عمر : ثلاث كنت في طلبهن ؛ فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت .

ورواه من وجه ثالث أن ابن عباس سأل عنه عمر ، فقال: حدثنا أحمد بن سليان ابن أيوب ، ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد ، ثنا آدم بن أياس ، ثنا اسماعيل ابن عياش ، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي (۱) عن ابن أبي طلحة القرشي أن ابن عباس رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين! أشياء أسألك عنها ? قال : سل عما شئت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين! مم يذكر الرجل ، ومم ينسى ? ومم تصدق الرؤيا ، ومم تكذب ? فقال له : أما قولك مم يذكر الرجل ومم بنسى ؛ فإن على القلب طخاة (۲) مثل طخاة القمر ، فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم ، فإذا تجلت عن القلب ذكر ما كان ينسى . وأما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب ؛ فإن الله يقول: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم غت في منامها الزمر ٢٠٠٠) ، فن دخل منها الله يقول: (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم غت في منامها الزمر ٢٠٠٠) ، السهاء فهي التي تصدق ، وما كان منها دون ملكوت السهاء فهي التي تصدق ، وما كان منها دون ملكوت السهاء فهي التي تكذب .

قلت: وفي هذين الطريقين ذكر أن التي تكذب مالم يكمل وصولها إلى العلو. وفي الأول ذكر أن ذلك يكون مما يجصل بعد رجوعها. وكلا الأمرين ممكن ؛ فإن الحكم يختلف لفوات شرطه ، أو وجود مانعه عن ذلك. قال عكرمة ومجاهد:

<sup>(</sup>١) في الأصل : الخشعبي وهو خطأ بل هو ثعلبة بن مسلم الخشعبي الشامي ، ووى عن أيوب بن بشير ، وذكره أبو حاتم في الثقات .

<sup>(</sup>٢) الطخوة السحابة الرقيقة .

إذا نام الإنسان فإن له شيئًا تجري فيه الروح ، وأصله في الجسد ؛ فتبلغ حيث شاء الله ، فها دام ذاهبا فإن الإنسان نائم . فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان ؛ فكان عنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله متصل بالشمس .

قال ابن منده: وأخبرت عن عبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي ، عن على ابن يزيد السمر قندي \_ وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب والتعبير \_ قال: إن الأرواح تمد من منخار الإنسان ، ومركبها وأصلها في بدن الإنسان ، فلو خرج الروح لمات ، كما أن السراج لوفرقت بينها وبين الفتيلة لطفئت . ألا ترى أن مركب النار في الفتملة وضوؤها وشعاعها ملأ الست ، فكذلك الروح تمتد من منخار الإنسان في منامها حتى تأتي السهاء ، وتجول في البلدان ، وتلتقي مع أرواح الموتى . فإذا رآها الملك الموكل بأرواح العـاء أراد ما أحب أن براه ، وكان المرء في المقظة عاقلًا ذكماً صدرقاً ، وبلتفت في المقظـة إلى شيء من الباطل رجع إلىــــه روحه ، فأدى إلى قلمه الصدق فها أراه الله عز وجل على حسب صدقـه . وإن كاف محب الماطل والنظر إلمه ، فإذا نام وأراه الله أمراً من خير أو شر رجع روحــه ، فحمث ما رأى شدئًا من محاريق الشمطان أو باطلاً وقف علمه كم يقف في يقظته ، وكذلك يؤدي إلى قلمه فلا يعقل ما رأى ؟ لأنه خلط الحق بالباطل ؟ فلا يمكن الكلام ماذكرناه عن عمر وعلى وأبي الدرداء رضي الله عنهم ٠

قلت: وخرج ابن قتيبة في كتاب « تعبير الرؤيا » ، قدال: حدثني حسين ابن حسن المروزي ، أخبرنا ابن المبارك عبد الله ، ثما المبارك عن الحسن أنه قال: أُنبئت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالى: « أنظروا إلى عبدي ، روحه عندي وجسده في طاعتي » .

وإذا كانت الروح تعرج إلى السهاء مع أنها في البدن ؛ علم أنه ليس عروجها من

جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه · وعروج الملائكة ونزولها من جنس عروج الروح ونزولها ، لا من جنس عروج البدن ونزوله . وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله ؟ فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق .

وإذا قيل: الصعود والنزول والجيء والاتيان أنواع جنس الحركة ؟ قيل: والحركة أيضا أصناف مختلفة ، فليست حركة الروح كحركة البدن ، وحركة الملائكة كحركة البدن: يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز ، ويراد بها أمور أخرى ؟ كما يتوله كثير من الطبائعية والفلاسفة: منها الحركة في الكركحركة النمو، والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم ، وحركة الكون أو الثياب من سواد إلى بياض ، والحركة في الابرة كالحركة تكون بالأجسام النامية من النبات والحيوان من النمو والزيادة ، أو الذبول والنقصان ، وليس هناك انتفال جسم من حيز إلى حيز .

ومن قال : إن الجواهر المفردة تنتقل ؟ فقوله غلط كما هو مبسوط في وضعه و كذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعومها وروائحها ، فيسود الجسم بعد بياض ، ويجلو بعد مرارته الحبة بعد أن تكون كذلك وهذه حركات واستحالات وانتقالات وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من حيز إلى حييز ، وكذلك الجسم الدائر في وضع واحد كالدولاب والفلك هو مجملته لايخرج من حيزه ، وإن لم يزل متحركا ، وهذه الحركات كلها في الأجسام ، وأما في الأرواح فالنفس تنتقل من بغض إلى حب ، ومن سخط إلى رضا ، ومن كراهة إلى إرادة • ومن جهل إلى علم ، ويجد الإنسان من حركات نفسه وانتقالاتها وصودها ونزولها ما يحده . وذلك جنس آخر غير جنس حركات بدنه .

وإذا عرف هذا ؟ فإن الملائكة من ذلك مايليق يهم ؟ وإن مايوصف بــه الرب

تبارك وتعالى هو أكمل وأعلى وأتم من هذا كله ؛ وحينئذ فإذا قال انسلف والأئمة: كحياد بن زيد ، واستحاق بن راهويه ، وغيرهما من أهل السنة إنه ينزل ولا يخلو منه العرش ؛ لم يجز أن يقال : ان ذلك بمتنع ، بل إذا كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر ، فالروح نوصف من ذلك بما يستحيل اتصاف البدن به ، كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالى أولى من جوازه من المخلوق كأرواح الآدميين والملائكة .

ومن ظن أن مايوصف به الرب عز وجل لايكون إلا مثــل مايوصف به أبدان بني آدم ؛ فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الروح مثل ماتوصف به الأبدان وأصل هذا أن قريه سنحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لايستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش، ويقرب من خلقه كمف شاء ؟ كما قال ذلك من قاله من السلف ، وهذا كقريه إلى موسى لما كلمه من الشجرة ، قال تعالى . ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لَأَهُلُهُ : إِنِّي آ نست نارا سآتيكم منها بخبرأ و آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . فلما جاء هانو دي أنبورك من في النار و من حولها ، وسبحان ألله رب العالمين . ياموسي إنه أنا الله العزيز الحكيم . وألق عصاك َ فلمارآها تهتز كأنها جانولي مدبراً ولم يعقب ،يأموسي لاتخف إني لايخاف لديُّ " المرسلون إلا من ظلم \_ النجم \_ ٧ \_ ١١ ) وقال في السورة الأخرى ﴿ فَلَمَا قَضَى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا ، قال لأمله : امكثوا ، إني آنست ناراً لعلى آتيكم منها نجبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة : أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين \_القصص \_ ٢٨ \_ ٢٩ )، وقال تعالى : ( واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكائ رسولًا نبياً . وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا .. مريم .. ٥٨ ـ ٥٩ ) فأخبرأنه ناداه من جانب الطور ، وأنه قربه نجما ، وقال تعالى : (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهلمدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون القصص ٣٤ ـ ٢٤) ، وقال تعالى: (هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي القدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى ، وأهديك إلى ربك فتخشى ? فأراه الآية الكبرى \_ طه \_ ١٢ \_ ١٦) .

وقال ابن أبي حاتم في «تفسيره»: حدثنا على بن الحسن ، حدثنا عثمان ابن أبي شبية ، ثنا معاوية بن هشام ، ثنا شريك ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) قال : كان ذلك النار ، قال الله من في النور ونودي أن بورك من في النور ونودي أن بورك من في النور .

حدثنا علي بن الحسين ، ثنا مجد بن حمزة ، ثنا علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه، عن يزيد النحوي ، أن عكرمة حدثني عن ابن عباس ( أن بورك من في النار) قال: كان ذلك النار نوره ( ومن حولها ) أي بورك من في النور ومن حول النور .وكذلك روى باسناده من تفسير عطية عن ابن عباس: ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ) يعني نفسه ، قال : كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها .

ثنا أبي، ثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا أبو معاوية، عن شيبان، عن عكرمة : (أن بورك من في النار) قال : كان الله في نوره .

حدثنا أبو زرعة ، ثنا أبو شببة ، ثنا على بن جعفر المدائني ، عن ورقاء ، عن عطاء ابن السَّائب،عن سعيد بن جبير : ( أن بورك من في النار ) قال: ناداه وهو في النور. حدثنا على بن الحسين المنجاني ، ثنا سعيد بن أبي مريم ، ثنا مفضل بن أبي فضالة، حدثني ابن ضمرة: ( فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها ) ، قال : إن موسى كان على شاطيء الوادي \_ إلى أن قال \_ فلما قام أبصر النار فسار اليها ، فلما أتاها ( نودي أن بورك من في النار ) ، قال : إنها لم تكن نارا ، ولكن كان نور الله وهو الذي كان في ذلك النور ، وإنما كان ذلك النور منه ، وموسى حوله -

حدثنا أبو سعيد بن مجيى بن سعيد القطان ، ثنا مكي بن ابراهيم ، ثنا موسى ابن عبيدة ؛ عن عهد بن كعب في قوله عز وجل ( أن بورك من في النار ومن حولها ) ، قال : النار نور الرحيم ، قال: ضوء من الله تجانى ا ومن حولها موسى و الملائكة.

وروي باسناده عن ابن عباس ( ومن حولها )قال : الملائكة . قال : وروي عن عكرمة ، والحسين، وسعيد بنجبير ، وقتادة مثل ذلك . وروي عن السنديوحده (أن بورك من في النار )، قال : كان في النار ملائكة .

وفي « صحيح مسلم» (١) عن أبي عبيدة ، عن أبي ، وسى ، قال : قام فينا رسول الله على الله على الله الله على الله على الله وحجابه النور أو النار ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ماانتهى إليه بصره من خلقه ». ثم قرأ أبو عبيدة : (أن بورك من في النار ومن حولها) ، وذكر من تفسير الواليعن ابن عباس (أن بورك من في النار) ، يقول : قدس ، وعن مجاهد : (أن بورك من في النار) ، يقول : قدس ، وعن مجاهد : (أن بورك من في النار) بوركت النار . كذلك يقول ابن عباس في السورة الأخرى : ذكر أنه ناداه من شاطىء الوادي الأبين في البقعة المباركة من الشجرة ، وقوله (من الشجرة) هو بدل من قوله (من شاطىء الوادي الأبين في البقعة المباركة من الشجرة كانت فيه ، وقال أيضا : (وناديناه من جانب الطور الأبين الطور ١٩٠٥) والطور هو الحبل ، فالنداء كان من الحانب

<sup>(</sup>١) هو في كتاب الايمان \_ باب ماجاء في رؤية الله عز وجل .

الأين من الطور ومن الوادي فان شاطىء الوادي جانبه ، وقال ( وماكنت بجانب الغربي ) أي بالجانب الغربي ، وجانب المكان الغربي ؛ فدل على أن هذا الجانب الأين هو الغربي لا الشرقي ، فذكر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادي الأين هو الغربي لا الشجرة . وذكر المقدس طوى من شاطىء الوادي الأين من جانب الطور الأين من الشجرة . وذكر أنه قربه نجياً فناداه وناجاه ، وذلك المنادي له والمناجي له هو الله رب العالمين لاغيره ، ونداؤه ومناجاته قائمة به ليس ذلك منفصلا عنه ، محلوقا كما يقوله من يقول: إن الله لا يقوم به كلام ، بل كلامه منفصل عنه مخلوق ؛ وهو سبحانه وتعالى ناداه وناجاه ذلك الوقت كما دل عليه القرآن لا كما يقوله من يقول : لم يزل مناديا مناجيا ذلك الوقت خلق فيه إدر اك النداء القديم الذي لم يزل ولا يزال .

فهذان قولان مبتدعان لم يقل واحداً منها أحد من السلف . وإذا كان المنادي هو الله رب العالمين ، وقد ناداه من موضع معين وقربه إليه ؛ دل ذلك على ماقاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام ، مع أن هذا قرب مما دون السهاء .

وقد جاء أيضاً من حديث وهب بن منبه وغيره من الاسرائيليات قربه من أيوب عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام ، ولفظه الذي ساقه البغوي أنه أظله غمام ثم نودي : يا أيوب ? أنا الله يقول : أنا قد دنوت منك ، أنول منك قريباً . لكن الاسر اثيليات تذكر على وجه المتابعة لاعلى وجه الاعتاد عليها وحدها، وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه ويحلي بقربه من الداعي وقربه من المتقرب ليله الفقال تبارك وتعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فليني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان المقرة - ١٨٦) ،

وثبت في « الصحيحين » (١) عن أبي موسى ، أنهم كانوا مع النبي بيني في سفر ، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « أيها الناس! أربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً ، إن الذي تدعون به أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . و في « الصحيحين » (٢) عنالنبي بيني « يقول الله تعالى : من تقرب إلي شهراً تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلي دراعاً نقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة » . و فر به من العباد بتقربهم إليه بما يُقر به جميع من يقول : إنه فوق العرش ، سواء قالوا مع ذاك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا . وأما من ينكر ذلك :

فهنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه ، وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة ؛ فإنهم يقولون ؛ الفلسفة هي التشبيه بالإله على حسب الطاقة .

(١) هو في «مسلم» باب الذكر بروايات فيها زيادات على بعضها وهو في البخاري باب الدعاء إذا علا عقبة برواية مذكورة في مسلم باختلاف بسيط ونصها عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كنا مع الذي يَ في سفر فكنا إذا علونا كبرنا " فقال الذي يَ أي الناس! اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولاغائباً ولكن تدعون سميماً بصيراً ثم أتى على وأنا أقول في نفسي : لاحول ولا قوة إلا بالله ؟ فقال ؛ ياعبد الله بن قبس! قل ؛ لاحول ولاقوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة ، أو قال : ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة " لاحول ولا قوة إلا بالله .

(۲) هو في « مسلم » كتاب الذكو والدعاء بلفظ »

قال رسول الله ﷺ ، « يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حين يذكرني ، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم ، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإن أتاني عشي أتيته هرولة » .

وبما يدخل في معاني القرب \_ ليس في الطوائف من ينكره \_ قرب المعروف ويقرب من قلبه ، والذي يبغضه يبعد من قلبه . لكن هذا ليس المراد به أن ذاتــه نفسها تحل في قاوب العارفين العابدين ، وإنما في القلوب معرفته وعبادته ومحبتـــه ، والإيمان به ؛ ولكن العلم يطابق المعلوم . وهذا الإيمان الذي في القلوب هو المثل الأعلى الذي له في السموات والأرض؟ وهو قوله تعالى : ( هو الذي في السهاء إلهوفي الأرض إله ــ الزخرف-٨٤)، وقوله: (وهو الله في السموات وفي الأرض - الأنعام ــ٣). وقد غلط في هذا طائفة من الصوفية والفلاسفـــة وغيرهم فجعلوه حلول الذات و اتحادها بالعابد والعارف ، من جنس قول النصاري في المسيح ؛ وهو قول بأطل كم قد بسط في موضعه (١) . والذين يثبتون تقريبه للعباد إلى ذاتــه هو القول المعروف للسلف والأثمة " وهو قول الأشعري وغيره من الكلابية ؛ فإنهم يثبتون قرب العباد إلى ذاته ، وكذلك يثبتون استواءه على العرش بذاتــــه ، ونحو ذلك ، ويقولون : الاستواء فعل فعله في العرش فصار مستويا على العرش - وهذا أيضاً قول أبن عقبل، وأبن الزاغوني ، وطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم . وأما دنو"ه نفسه وتقربـه من بعض عباده ؟ فهذا أثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ؟ ومجيئه يوم القيامة ، ونزوله ، واستوائه على العرش . وهذا مذهب أمَّة السلف وأمَّـــة الإسلام

<sup>(</sup>١) وقد تمرض شيخ الاسلام رحمه الله لذلك في رسالة مخطوطة بالظاهوية بين فيها صحة بعض الأحاديث فقال عند كلامه عن حديث: «ماوسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ». ومن اعتقد مجلول الرب في قلب فهو أكفر من اليهود والنصارى. وقد ذكر مثل ذلك في رده على ابن عربي.

المشهورين وأهل الحديث ، والنقل عنهم بذلك متواتر .

وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ، وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش ، ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش ، لكن وافقهم على أنه لانقوم به الأمور الاختيارية ؛ ولهذا أحدث قوله في القرآن : إنه قديم لم يتكلم به بقدرته . ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر عنهم أن القرآن كلام الله غير محلوق ، وأن الله يتكلم بشيئته وقدرته كم ذكرت ألفاظهم في كتب كثيرة في مواضع غير هذا .

فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً به ؟ هم الذين يقولون بدنوه من عباده بنفسه . وأما من قال : القرآن مخلوق أو قديم ؟ فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن يقرب من شيء ولا يدنو إليه . فمن قال منهم : بهذا مع هذا ؟ كأث من تناقضه ؟ فإنه لم يغهم أصل الفائلين بأنه قديم . وأهل الكلام قد يعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها عالا يعرفه من وافقهم على أصل المقالة ، ولم يعرف حقيقتها ولوازمها ؟ فلذا وجد كثير من الناس يتناقض كلامه في هذا الباب . فإن نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف متظاهرة بالإثبات ، وليس على النفي دليل واحد لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر وإنما أصله قول الجهمية ، فلما جاء اب كلاب فرق ، ووافقه كثير من الناس على ذلك ، فصار كثير من الناس يقر بما جاء عن السلف وما دل عليه الكتاب والسنة وبما يقوله النفاة نما يناقض ذلك ، ولا يهت عن الناش على النقاق ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقم .

وبهذا مجصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد. وهذا قد احتج به طائفة ، وجعلوا هذا دليلا على مايتباولون عليه حديث النزول - وهذا الذي ذكروه إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى الأرض ، وهو يشبه قول من قال: يخلو منه المرش مجيث يصير

بعض المحلوقات فوقه وبعضها تحته . فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعاً ؛ لما ذكروه من أنه لا يزال تحت العرش في غالب الأوقات أو جمعها ، فإن بين طرفي العهارة نحو لللة ؛ فإنه يقال : بن ابتداء العارة من المشرق ومنتهاها من المغرب مقدار مائية وثمانين درجة فلكية ، وكل خمس عشرة درجة فهي ساعة معتدلة ، والساعة المعتدلة هي ساعة من اثنتي عشرة ساعة بالليل أو النهار إذا كان الليل والنهار متساويين كيا يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف ، وأول الخريف الذي تسمي الربسع \_ بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخر ، وكل واحمد اثنتا عشرة ساعة ؟ فهذه الساعات مختلفة في الطول والقصر فتغرب الشمس عن أهل المشرق قمل غروبها عن أهل المغرب ، كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو إثنتي عشرة ساعــة أو أكثر ، فإن الشمس على أي موضع كانت مرتفعة من الأرض الارتفاع التامكم بكون عند نصف النهار فإنها تضيء على ما أمامها وخلفها من المشرق والمغرب تسعين درجة شرقية وتسعين غربية ، والمجموع مقدار حركتها اثنتاعشرة ساعة ، ستة شرقية وستة غربية ، وهو النهار المعتدل . ولايزال لها هذا النهار لكن يخفي ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب الشمال والجنوب ؟ فإن المعمور من الأرض من الناحيــة الشماليـــة من الأرض التي هي شمالي خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدلة النهار التي نسمتها إلى القطبين الشهالي والجنوبي نسبة واحدة ؛ ولهذا يقال في حركة الفلك أنها على ذلك المكان دولابية مثل الدولاب ، وإنها عند القطبين رحاوية تشب حركة الرحى ، وأنها في المعمورة من الأرض حمائلية تشبه حمائل السيوف . والمعمورة المسكوب من الأرض، يقال : إنه بضع وستون درجة أكثر من السدس بقلمل . والكلام على هذا لبسطه موضع آخر ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبغهم من علماء المسلمين على أن الفلك مستدير ، وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد، منهم الامام أبو الحسين بن المنساوي الذي له نحو

أربعائة مصنف ، وهو من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد ، وأبو نجاد بن حزم ، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم .

والمقصود هذا أن الشمس إذا طلعت على البلاد (١) الشرقية فإنه حينئذ يكون إما وقت غروبها وإما قريباً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربية ، فإنها تكون بحيث يكون الضوء أمامها تسعين درجة وخلفها تسعين درجة ؛ فهذا منتهى نورها ، فإذا طلعت عليه كان بينها وبينهم تسعون درجة ، وكذلك على بلد تطلع والمحاسب يفرق بين الدرجات كم يفرق بين الساعات ، فإن الساعات المختلفة الزمانية كل واحد منها خمس عشرة درجة بحسب ذلك الزمان ؛ فيكون بينها وبين المغرب أيضاً تسعون درجة من ناحية المغرب إذا صار بينها وبين مكان تسعون درجة غربية غابت ، كما تطلع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية ، وإذا توسطت عليم \_ وهو وقت الطع إذا كان بينها وبينهم تسعون درجة شرقية ، وإذا توسطت عليم \_ وهو وقت استوائها قبل أن تدلك وتزيغ ويدخل وقت الظهر \_ كان لهاتسعون درجة شرقية ، وتسعون درجة غربية .

وإذا كان كذلك - والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان: البخاري ومسلم واتفق علماء الحديث على صحته هو: «إذا بقي ثلث الليل الآخر» وأما رواية النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه ، وقد قال الترمذي: إن أصح الروايات عن أبي هريرة: «إذا بقي ثلث الليل الآخر» وقد روي عن النبي سي من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كثلث الليل الآخر» وقد حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث ، والذي لاشك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر - فإن كان النبي سي قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى إذا بقي ثلث الليل الآخر - فإن كان النبي سي قليل الموادق المصدوق ؛ ويكون ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل ؛ فقوله حق وهو الصادق المصدوق ؛ ويكون

<sup>(</sup>١) في الهندية فراغ بمقدار كلمة .

النزول أنواعاً ثلاثة : الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ، ثم إذا انتصف وهو أبلغ ، ثم إذا بقي ثلث الليل ، وهو أبلغ الأنواع الثلاثة .

ولفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق ، فالنهار من طلوع الفجر ، كما في قوله سبحانه وتعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار ، وزلفا من الليل - هود - ١١٥ ) وكما في قوله سبحانه وتعالى : ( أقم الصلاة طرفي النهار ، وقوله : « كالذي يصوم النهار ويقوم الليل » ، ونحو ذلك ، فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر ، فذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والاجماع الذي لاريب فيه بين الأمة ، وكذلك في مثل قوله والمحلق الليل مثني مثني ، فإذا خفيت الصبح فأوتر بركعة (٢٠) . ولهذا قال العلماء كالإمام احمد بن حنبل وغيره أن صلاة الفجر من صلاة النهار .

<sup>(</sup>١) هو جزء من حديث طويل في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صوم يوم وافطار يوم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر وزاد فيه « فإن الله وتر يحب الوتر » ، وأخرجه البخاري في « صحيحه » عن ابن عمر أن رجلاً سال وسول الله عن صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى وكعة واحدة توتر له ماقد صلى » .

وأورده مسلم بعدة روايات تتفق إحداهامع ما أخرجه الطبراني دون الزيادة، وتتفق الاخرى مع لفظ البخاري ؛ وثالثه بزيادة ، قيل لابن عر ، « مامثنى مثنى ؟ قال ، يسلم في كل ركعتين » ، وزاد الامام أحمد في رواية : « صلاة الليل مثنى مثنى ، تسلم في كل ركعتين » .

وقد رواه أيضاً أصحاب السنن .

وأما من قال: إذا قال الشارع المنافي النهار فإنما يعني به النهار المبتدى، من طلوع الشمس ؛ لايرد قط - لافي كلامه ولافي كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار - النهار الذي أوله مطلع الفجر ؛ فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ؛ ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - ولما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار وهل يجوز له بعده ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد خنن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر ، وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار ومسمى المطلق ، وبين مسمى نصف النهار ، فالنهار الذي يضاف إليه في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس ، فالمطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر .

والذي يُعَلِينًا أَا أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل فهذا الليل \_ المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف \_ هو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس ، ولذلك لما قال الذي يَعَلَينًا أَهُ «وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث» ؛ فهو هذا الليل ، وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثامث الليل ونصفه ؟ فهو كاطلاقهم نصف النهار ، وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا .

وقد يقال : بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح : « أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه وينام سدسه (۱)» ، واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . فإن كان المراد بالحديث هـذا ــ

<sup>(</sup>۱) هو في البخاري باب من نام عند السحر ، عن عبدالله بنعوو بن العاص رضي الله عنه الله عنه الله الله عنه الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام ، وأحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه وينام سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً » .

ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كم قد عرف والعيارة طولها اثنتا عشرة ساعة مائة وثمانون درجة ، فلو قدر أن لكل مقدار الساعة الساعة وهو خمس عشرة درجة من المعمور – ثلثا عشر ثلث ثلث مقدار الساعة الكان المعمور ستة وثلاثين ثلثا ، والنزول في كل ثلث مقدار سدس الزمان ، فيلزم أن يكون النزول يدوم ليلا نهارا ، أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات ، إذا قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثا ، فكيف النزول الالهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في الارض ? . فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم : هل من سائل ? هل من داع ? هل من مستغفر ? سدس الزمان ، والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله المهد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كثيرة والاسلام ولله المهدور المه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث في أول الكتاب .

قال النبي ﷺ في الحــديث الصحيــح : « زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها ، وسيبلغ ملك أمتي مازوي منها لي (١) » .

وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال: إن هذا النزول والدعاء إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه ، كما أن نزول عشية عرفة إنما هـــو لعباده المؤمنين الذين يحجون إليه ، وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنه لعباده المؤمنين الذين يصومون رمضان ، وعنهم تغلق أبواب النار ، وتصفد شياطينهم ، وأما الكفار الذين يستحلون إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب النار ، ولا تصفد شياطينهم .

وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى ، بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين ؛ فهو ولله الحمد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ، وإن كان عاما ؛ فهو أبلغ ؛ فعلى كل تقدير لابد أن يدوم النزول الالهي على كل بلد مقدار سدس الزمان وأكثر ، فإنه إذا قبل ليل صيفهم قصير ؛ قبل وليل شتائهم طويل ؛ فيعادل هذا

<sup>(</sup>١) الحديث في «مسلم» ، كتاب الفتن وأشر اط الساعة بروايتين عن ثوبان أطولها عن ثوبان قال رسول الله و إن الله زوى في الأرض فرأيت مشارة با ومفاربها و إن أمني سيبلغ ملكها مازوي في منها ، وأعطيت الكنزين الأحر والأبيض ، وإني سألت ربي لأمني أن لاجلكها بسنة بعامة وأن لايسلط عليه عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال ، يا محد! إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يُردَ ، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها عليهم عدواً من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها وقال ، من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ، ويسبي بعضهم بعضاً ، وهو في أبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، كلها في ماب الفتن .

هذا ، « الشتاء ربيع المؤمن : يصوم نهاره ويقوم ليله (۱) » وإذا كان كذلك - فلو كان النزول كم يتخيله بعض الجهال من أنه يصير تحت السموات وفوق السهاء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد - لم يكن اللازم أنه لايزال تحت العرش وتحت السموات فقط ، فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من المعمور لهم كامهم ثلث واحد ؛ فكان المجموع ستة ، فاذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ، ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث ؛ لزم أن لايزال تحت العرش أو تحت السموات ، وحيت يخيل للجاهل أن الله محصور فيه ؛ فلا يكون قط فوق العرش ، وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخر ، وأن أول كل بلد بعد الثلث الآخر ، يقدر ما بينها ، وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي يقضى قبل انقضاء ثلث ليل البلد الفربي ، وأيضا ،إن كانت مداخلة ، فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليل البلد الغربي ، وأيضا ،إن كانت مداخلة ، فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليل البلد الغربي ، وأيضا ،إن كانت مداخلة ، فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلم إلى طلوع فجرهم ؛ فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد .

وأيضا ، فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد ، فهو يختلف بعرضها أيضا - فكما كان البلد أدخل في الشمال ؛ كان ليله في الشتاء أطول ، وفي الصيف أقصر ، وما كان قريبا من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك ، وليله في الصيف أطول من ليل ذاك ؛ فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي .

وحينئذ فالنزول الالهي لكل قوم مقدار ثلث ليلهم ، فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب ، كما اختلف في الشهرق والمغرب ، وأيضا ، فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم ؛ فبعده بلحظة ثلث الليل عند مايقاربهم من البلاد ؛ فيحصل النزول الالهي الذي أخبر به الصادق المصدوق أيضا عند أولئك إذا بقي ثلث

<sup>(</sup>١) هو حديث تكلم عنه الحافظ السخاوي في «المقساصد الحسنة » ، خلاصة كلامه أن الحديث ضعيف .

ليلهم ، وهكذا إلى آخر العهارة - فلو كان كم توهمه الجاهل من أن يكون تحت العرش ، وتكون فوقه السماء وتحته السماء ؛ لـكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة ؛ منها لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته ، ومنها أنه يجب على هذا التقدير أن يكون الزمان بقدر ماهو مرات كثيرة جداً ليقع كذلك ، ومنها أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء إلى طلوع فجرهم إن أمكن مع ذلك أن يكون قد نزل على غيرهم أيضا من ثلث ليلهم يخالف ثلث هؤلاء في التقديم والتأخير والطول والقصر .

فهذا خلاف ماتخيلوه ، فإنهم لايكنهم أن يتخيلوا نازلا كنزول العباد من يكون نازلا على سماء هؤلاء ثلث ليلهم ، وهو أيضاً في تلك الساعة نازلا على سماء آخرين ، مع أنه يجب أن يتقدم على أولئك ويتأخر عنهم ، أو يزيد أو يقصر .

وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات كيف حالها عند نزوله ? قال: يرفعها ، ثم يضعها ، وهو قادر على ذلك - فهؤلاء الذين يتخيلون ماوصف رسول الله مجالي به ربه أنه مثل صفات أجسامهم كلهـم ضالون ؛ ثم يصيرون قسمين .

قسم علموا أن ذلك باطل ، وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله ، وأنه لايفهم منه معنى إلا ذلك ؛ فصاروا : إما أن يتناولوه تأويلا مجرفون به الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا : لايفهم منه شيء ، ويزعمون أن هذا مذهب السلف ، ويقولون : قوله : (وما يعلم تأويله إلا الله ــ آل عمران ــ ٧) هو يدل على أن معنى المتشابه لايعلمه إلا الله ، والحديث منه متشابه كما في القرآن ، وهذا من متشابه الحديث ؛ فيلزم أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول لم يدر هو ماقال ، ولا ماعنى بكلامه وهو المتكلم به ابتداء - فهل مجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من بني آدم ?! فضلا عن الأنبياء ، فضلا عن أفضل الأولين والآخرين ، وأعلم الخلق ، وأفصح الخلق، وأنصح الخلق، وأنصح الخلق النزول الذي وصفه الرسول وأمته هو قول أهل السنة ولاريب أنهسم لم يتصوروا النزول الذي وصفه الرسول وأمته هو قول أهل السنة ولاريب أنهسم لم يتصوروا

حقيقة ماقالوه ولوازمه . ولو تصوروا ذلك لعلموا أنه يلزمهم ماهو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء ، وهم لايرتضون مقالة من ينتقص النبي عليه المواقعه أحد لاستحلوا قتله ، وهم مصيبون في استحلال قتل من يقدح في الأنبياء عليهم السلام ، وقولهم يتضمن القدح ، لكن لم يعرفوا ذلك ، ولازم القول ليس بقول ، فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم ما التزموه .

وقسم ثان من الممثلين لله بخلقه ، لما رأوا أن هؤلاء منكرون قول الرسول السهوات قالوا مثل تلك الجهالات ؛ من أنه تصير فوقه سماء وتحته سماء ، أو أن السموات ترفع ثم تعود ، ونحو ذلك بما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب ، وقد ثبت في «الصحيحين » أنه ينزل ، وفي لفظ ؛ « ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ، حتى يبقى ثلث الايل الآخر » ، وفي حديث آخر : « أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر » ، وفي «صحيح مسلم » : « أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الايل ، وفي «صحيح مسلم » : « أن الله ينزل إلى السماء الدنيا سماء الدنيا» . فما ذكر من تقدم اختلاف الليل يبطل قول من يظن أنه يخلو منه العرش ويصير تحت السماء .

وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد ؟ فهذا لا يمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق كثير ، ويكون قدره لبعض الناس أكثر وأقل الله بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض ، فيقرب الى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه ، وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية ؛ فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص التحديد وخصوص التحديد والمناه المعموم وخصوص المناه والمناه والمناه المناه والمناه والم

وأما قربه ما يقرب منه فهو خاص لمـن يقرب منه ، كالداعي والعابـــد ، وكقربه عشية عرفة ، ودنوه إلى السهاء الدنيا لأجل الحجاج ، وان كانت تلك

العشمة بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد وتكون ليلا في بعض البلاد ، فان تلك البلاد لم يدن اليها ولا إلى سمائها الدنيا ، وأنما دنا إلى السهاء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزوله باللمل . وهـــذا كم أن حسابه لعباده يوم القيامة كحسابهم كامهم في ساعة واحدة ، وكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه ، وذلك المحاسب لا يرى أنبه محاسب غيره كذلك . قَــال أبو رزين للنبي ﷺ إ\_\_ا قال النبي ﷺ : « مــا منــكم من احــــد الا سيخلو به ربه كم يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، قال: يارسول الله ! كيف؟ ونحن جميعًا وهو واحد ?! فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمــر كَاكِم بِرَاه مُخْلِياً بِهِ ﴾ فالله أكبر » . وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه : كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة ? قال : كم يرزقهم في ساعة واحدة . وكذلك ما ثبت في « صحمح مسلم » عن أبي هربرة عن النبي ﷺ قــال : « يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي ونصفها لعبدي ، ولعبدي ما سأل ٤ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ؟ قال الله : حمدني عبدي ، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم ؟ قال الله: اثني على عبـــدي ، فاذا قــال العبد: مالك يوم الدين ؟ قال الله: مجدني عبدي ؟ فاذا قال العبد: إياك نعبد وأياك نستعين ؟ قال: هذه الآيه بيني وبين عبدي نصفين ، ولعبدي ماسأل ، فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم. صراط الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عليهم . ولا الضالين ؟ قال : هؤلاء لعبدي ولعبدي ماسأل » (١).

فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة من لا مجمعي عدده إلا الله ، وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا ، كما مجاسبهــــــم كذلك ، فيقول لكل

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم » باب قراءة الفاتحة في كل ركمة .

واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة ، وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم ، وتفنن حاجاتهم ؛ يسمع دعاءهم سمع إجابة ، ويسمع كل ما يقولونه سمع علم واحاطة لا يشغله سميع عن سمع ، ولا تغلطه المسائل ، ولا يتبرم بالحاح الملحين ، فانه سبحانه هو الذي خلق هذا كليه ، وهو الذي يوصل الغذاء الى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له ، وكذلك من الزرع ، وكرسيه وسع السموات والارض ولا يؤوده حفظها ، فاذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل فكيف يؤوده العيلم بذلك ، او سمع كلامهم ، او رؤية فعالهم ، او اجابة دعائهم سبحانه وتعالى علواً كبيراً (وما قدروا الله حتى قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامية والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون \_ الزمر \_ ٧٩) ؟!!

وهذه الآية نما تبين خطأ هؤلاء وانه سبحانه وتعالى قال: (ومسا قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة ، والسموات مطويات بيمينه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ) ، وقد ثبت في «الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه النبي بين أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ، ويقول أنا الملك ، أين ملوك الأرض (١١) » . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنها أبلغ من ذلك ، والسياق لمسلم عن النبي بين أنه قال : «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أبن المتكبرون » ، رواه عن أبي بكر بن أبي شبهة ورواه عنمان بن أبي شبهة قال ، «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ويطوي الأرضين بشماله ثم يقول ؛ أنا الملك ، أن الجبارون ؟ أن المحكبرون ؟ » .

<sup>(</sup>١) هو في «البخاري» ، كتاب التوحيد .

وفي حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت النبي بين على المنبر، وهو يقول على المنبر، وهو يقول على المنبر عواته وأرضه وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: أنا الرحمن أنا الملك ، أنا القدوس السلام المؤمن، أنا المهيمن ، أنا العزيز الجبار، أنا المتكبر الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئا ، أنا الذي أعيدها أن أين المتكبرون أين المتكبرون ? ويتميل رسول الله على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله بين أم المنبر يتحرك من أسفل شيء منه ، حتى إني أقول أساقط هو برسول الله بين أم من الأعمة الحفاظ النقاد الجهابذة .

فاذاكان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه ، وهذا قدرها عنده على قال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : ما السموات السبع والارضين السبع وما فيهن ومابينهن في يد الرحمن الا كخردلة في يد أحدكم ، وهو سبحانه بين لنا من عظمت بقدر ما نعقله ، كما قال عبد العزيز الماجشون : والله مادلهم على عظيم قدرته وما تحيط به قبضته إلا صغير نظيرها منهم عندهم أن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم ، وقد قال تعالى: (لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الأنعام - ١٠٣)

## (١) قال ابن كثير في « تفسيره » ¤

« وورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم ههذا فقال : حدثنا أبو زرعة ، حدثنا منجاب بن الحارث السهمي ، حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله على قوله ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) قال : « لو أن الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبداً » غريب لايعرف الا من هذا الوجه ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم » .

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره» : حدثنا أبو زرعة ، ثنا منجاب بن الحارث ، ثنا بشر ابن عمار بن روق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه، عن النبي يتمال في قوله سبحانه وتعالى : ( لاتدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار \_ الأنعام \_ \_ ١٠٣ ) ، قال : « لو أن الجن والانس ، والشياطين والملائكة ، منذ خلقوا إلى يوم فنائهم صفوا صفا واحداً ما أحاطوا بالله أبداً » \_ فمن هذه عظمته ، كيف يوم فنائهم صفوا صفا واحداً ما أحاطوا بالله أبداً » \_ فمن هذه عظمته ، كيف يحصره مخلوق من المخلوقات ، سماء أو غير سماء !? حتى يقال : إنه إذا نزل إلى السناء الدنيا صار العرش فوقه ، أو يصير شيء من المخلوقات مجصره ومجيط به سمحانه وتعالى .

فإن قال القسائل: هو قادر على مايشاء ؟ قيل: فقل: هو قدادر على أن ينزل سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه ؟ وإذا استدلات بمطلق القدرة والعظمة من غسير ثميز ، فما كان أبلغ في القدرة والعظمة ؟ فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك ؟ فإن من توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدرعلى أن يصغر حتى يحيط به محلوقه الصغير ، وجعل هذا من باب القدرة والعظمة ؟ فقوله ؛ أن ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش ؟ أبلغ في القدرة والعظمة ؟ وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل ؟ وهدا كايقوله طائفة منهم أبو طالب المسكي قال : إن شاء وسعده أدنى شيء ؟ وإن لم يشأ لم يسعه شيء ، وإن أراد عرفه كل شيء ، وإن لم يرد لم يعرفه شيء ؟ إن أحب وجد عند كل شيء ، وإن الم يحرف مي وقد جاوز الحد والمقدار ؟ وسبق عند كل شيء ، وإن لم يحرم عليه بحلم ، ولا يتناهى ، ليس محبوساً في صورة ، ولا موقوفاً بصفة ، ولا محكوماً عليه بحلم ، ولا يتجلى بوصف مرتبن ، ولا يظهر في صورة لاثنين ، ولا يود منه بمعنى واحد كامتان ؛ بل لكل تجل منه صورة ، ولكل عبد عند ظهوره صفة ، وعن كل نظرة كلام ، وبكل كامة إفهام ، ولانهاية لتجله، ولا غاية لأوصافه .

قلت ؛ أبو طالب رحمه الله هو وأصحابه السالمية \_ أتباع الشيخ أبي الحسن أبن سالم صاحب سهل بن عبد الله التستري \_ لهم من المعرفة والعبادة والزهد وأتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ماهم معروفون به ، وهم منسوبون إلى إمامين عظيمين في السنة : الإمام أحمد بن حنبل ، وسهل بن عبد الله التستري ، ومنهم من تفقه على مذهب مالك بن أنس كبيت الشيخ محمد بن أبي عبيد (١) وغيرهم، وفيم من هو على مذهب الشافعي ، فالذين ينتسبون إليهم أو يعظ ونه م ويقصدون متابعتهم أثمة هدى رضوان الله عليهم أجمعين ، وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة ، وقل طائفة من المتأخرين إلاوقع في كلامها نوع غلط لكثرة ماوقع من شبه أهل البدع ، ولهذا يوجد في كثير من الصفات في أصول الفقه ، وأصول الدين ، والفقه ، والزهد ، والتفسير ، والحديث ، من يذكر في الأصل العظيم عنده أقو الآ ، والقول الذي بعث الله به رسوله لايذكره ، لعدم علمه به ، لا لكر اهته لما عليه الرسول .

وهؤلاء وقع في كلامهم أشياء أنكروا بعض ما وقع من كلام أبي طالب في الصفات من نحو الحلول وغيره ، أنكرها عليهم أعة العلم والدين ونسبوهم إلى الحلول من أجلها ؟ ولهذا تكلم أبو القاسم بن عساكر في أبي علي الأهوازي لما صنف هدذا مثالب أبي الحسن الأشعري وهذا مناقبه ، وكان أبو علي الأهوازي من السالمية ، فنسبهم طائفة إلى الحلول . والقاضي أبو يعلى له كتاب صنف في الرد على السالمية ، وهم فيا ينازعهم المنازعون فيده كالقاضي أبي يعلي وغيره ، وكأصحاب الأشعري وهم فيا ينازعهم المنازعون فيده كالقاضي أبي يعلي وغيره ، وكأصحاب الأشعري .

<sup>(</sup>١) الأصل: محمد أبي بن عبيد وهو خطأ ، وصحيحهما أثبتناه أعلاه ، قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » : محمد بن أبي عبيد المعافري روى عنه سعيد بن أيوب ، قال : لتيت عطاء بن يسار ، سمعت أبي يقول ذلك .

وغيرهم من ينازعهم من جنس تنازع الناس ، تارة يرد عليهم حقاً وباطلاً ، وتارة يرد حقاً من حقهم ، وتارة يرد باطلاً بباطل ، وتارة يرد باطلاً بحق . وكذلك ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخه » أن جماعة من العلماء أنكروا بعض ماوقع في كلام أبي طالب في الصفات . وما وقع في كلام أبي طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ الذين أخذوا عنه كأبي الحكم بن برجان ونحوه .

وأما أبو اسماعيل الأنصاري صاحب « منازل السائرين » فليس في كلامه شيء من الحلول الحاص في حق العبد العارف الواصل إلى ماسماه هو : مقام التوحيد ، وقد باح منه بما لم يبح به أبو طالب ، لكن كنى عنه . وأما الحلول العام ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه مع تبويه من لفظ الحلول ، فإنه ذكر كلاما كثيراً حسنا في التوحيد كقوله ؛ عالم لايجهل ، قادر لا يعجز ، حي لايوت ، قيوم لا يغفل حليم لا يسفه ، سميع بصير ، ملك لا يزال ملكه ، قديم بغير وقت ، آخر بغير كائن لم يزل ، إلى أن قال : وإنه أمام كل شيء ، ووراء كل شيء ، وفوق كل شيء ، ومع كل شيء ، وأقرب إلى كل شيء من ذلك ، وإنه مع ذلك غير عل للأشياء ، وإن الأشياء للست محلا له ، وإنه على العرش استوى كيف شاء بلاتكييف ولاتشبيه ، وإنه بكل شيء علم ، وعلى كل شيء قدير ، وبكل شيء محمط .

وذكركلاماً آخر يتعلق بالمخلوقات وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآه ، ثم قال : والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفردة بنفسه ، هو متوحد بأوصافه ، بائن من جميع خلقه ، لا يجل الأجسام ولا تحله الأعراض ، ليس في ذاته سواه ، ولا في سواه من ذاته شيء ، ليس في الخلق إلا الخلق ، ولا في الذات إلا الحالق .

قلت: وهذا ينفي الحلول كم نفاه أولا . `

ثم قال في فضل شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنين : فشهادة الموقن يقينه أن الله هو الأول من كل شيء ، وأقرب من كل شيء ، فهو المعطي المانع ، الهادي

المضل ، لامعطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا الله ، كم لاإله الا الله ، ويشهد قرب الله منه ، ونظره اليه ، وقدرته عليه ؛ فسيق نظره وهمه إلى الله قبال كل شيء ، ويذكره في كل شيء ، ويخلو قلبه له من كل شيء ، ويرجع اليه بكل شيء ، ويسأله دون كل شيء ، ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده ، وأقرب الى الروح من حياته ، وأقرب إلى البصر من نظره ، وأقرب الى اللسان من ريقه \_ بقرب الدرجات من الثرى عكم هو رفيع الدرجات من العرش ، وأن قربه من الثرى ومن كل شيء كقربه من العرش ، وأن العرش غير ملاصق له بحس ، ولا ممكن ولامذكر بوجس ، ولا ناظر اليه بعين ، ولا محيط به مدرك ، ولا محاط به فيدرك ؟ لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع بريته ، ولا نصلب للعرش منه إلا كنصلب موقن عالم به ، واحد لما أوجده منه من أن الله علمه ، وأن العرش مطمئن به ، وأن الله محمط بعرشه فوق كل شيء ، وفوق تحت كل شيء ، فهو فوق الفوق وفوق التحت ، لامحد بتحت فيكون له فوق ، لأنه العلي الأعلى ، أين كان لايخلو من علمه وقدرته مكان ، ولا مجد بمكان، ولا يفقد من مكان، ولا يوجد بمكان، فالتحت للأسفل، والفوق للأعلى؛ وهو سبحانه فوق كل فوق في العلو ، وفوق كل تحت في السمو ، هو فوق ملائكة الثرى ، كما هو فوق ملائكة العرش والأماكن المكنات ، ومكانه مشيئته ووجوده وقدرته ٤ والعرش والثرى فيما بعنهما هو حد للخلق الأسفل والأعلى بمنزلة خردلة في قبضته ، وهو أعلى من ذلك ، محيط مجميع ذلك ، فلا يدركه العقل ، ولا يكفيه الوهم ، ولا نهاية لعلوه ، ولا فوق لسمو"ه ، ولا بُعد في دنوه .

إلى أن قال: وإن الله لايحجبه شيء عن شيء ، ولا يبعد عليه شيء ، قريب من كل شيء بوصفه وهو البعد والحجب، كل شيء بوصفه وهو البعد والحدود والأقطار حجب بزمنيته .

إلى أن قال: وهو الله في السموات وفي الارض ، ثم استوى على العرش ، وهو معكم أينا كنتم ، غير متصل بالخلق ولا مفارق ، وغير مماس للكون ولا متباعد ، بل منفرد بنفسه ، متوحد بوصفه ، لايزوج إلى شيء ، ولا يقترن به شيء ، أقرب من منفرد بنفسه ، متوحد بوصفه ، وهو محيط بكل شيء بحيطة هي نعته ، وهو محيط بكل شيء ، وفوق كل شيء ، أمام كل شيء ، ووراء كل شيء ؛ يعلو ويدنو وهو قربه ، فهو وراء الحلول الذي هو وراء حملة العرش ، وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح ، ومع ذلك فوق كل شيء ، ومحيط بكل شيء ، وليس هو تعالى في هدنا المحل أي ها مكانا لكل شيء ، ولا مكانا له في شيء ، وليس كمثله في هذا شيء ، لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه ، ولا نظير له في عباده ، ولا شبيه له في إيجاده ، وهو أول في آخريته بأوليته هي ضفته ، وآخر في أوليته بآخريته هي نعته ، وباطن في ظهورد بباطنيته هي قربه ، ظاهر في باطنيته بظهوره هو ، علوه لم يزل كذلك أولاً ، ولا يزال كذلك آخراً ، ولم يزل كذلك أولاً ، ولا يزال كذلك ظاهراً .

إلى أن قال: هو على عرشه باخباره لنفسه ، فالمرشحد خلقه الأعلى وهو غير محدود بعرشه ، والعرش محتاج إلى مكان ، والرب عز وجل غير محتاج إليه ؛ كما قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى \_ طه \_ ه ) ، الرحمن اسم والاستواء نعته متصل بذاته ، والعرش خلقه منفصل عن صفاته ، ليس بمضطر إلى مكاث يسعه ، ولا حامل مجمله .

إلى أن قال: وهو لا يسعه غير مشيئته ، ولا يظهر إلا في أنوار صفته ولا يوجد إلا في سعة البسطة - فإذا قبض أخفى ماأبدى ،وإذا بسط اعاد ماأخفى ، وكذلك جعله في كل رسم كئون ، وفعله بكل شيء مكائ ، ومما جعل فظهر ، ومما دق فاستتر ، لا يسعه غير مشيئته بقربه ، ولا يعرف إلا بشهوده ، ولا يرى إلا بنوره ، هذا لأوليائه اليوم بالغيبة في القلوب ، ولهم ذلك غدا المشاهدة بالأبصار ، ولا يعرف

إِلَّا بَشَيْنَتُهُ ﴾ إِن شَاء وسعه أُدنى شيء وإن لم يشأ لم يسعه كُل شيء ﴾ إن أخبوجه عند كل شيء، وإن لم يحب لم يوجد بشيء . وذكر تمام الكلام كم حكيناه من قبل .

قلت وهذا الذي ذكره منقربه وإطلاقه وأنه لا يتجلى بوضف مرتين ولا يظهر في صورة لاثنين ؟ هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم ، وتجليه لقلوبهم - لاأن هذا هو وصفه في نفس الأمر ، وأنه كما تحصل هذه التجليات المختلفة تحصل بوم القيامة للعيون \_ .

وهذا الموضع مما يقع الغلط فيه لكثير من السالكين ؛ يشهدون أشياء بقلوبهم فيظنون أنها موجودة في الحارج هكذا ، حتى أن فيهم خلقا من هم على المتقدمين والمتأخرين يظنون أنهم يرون الله بعيونهم ؛ لما يغلب على قاوبهم من المعرفة والذكر والمحبة ، ويغيب بشهوده فيها غيبة حصل لقاوبهم ويحصل لهم فناء واصطلام ؛ فيظنون أن هذا هو أمر مشهود بعيونهم ، ولا يكون ذلك إلا في القلب ؛ ولهذا ظن كثير منهم أنه يرى الله بعينه في الدنيا .

وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمين والمتأخرين ، وهو غلط محض ؟ حتى أورث بما يدعيه هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذن يجوزون رؤية الله في الجملة ، وليس لهم على المعرفة بالسنة مايعرفون به ؟ هل يقع في الدنيا أو لايقع ? فمنهم من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين ، ومنهم من يقول يجوز ذلك . وهذا كله ضلال ؟ فإن أنمة السنة والجماعة متفقون من أن الله لايراه أحد بعينه في الدنيا ، ولم يتنازعوا إلا في نبينا منها وقد رُوي نفي رؤيتنا له في الدنيا عن النبي الها في عدة أوجه : منها مارواه مسلم في «صحيحه » عن النبي الها أنه قال بعد ماذكر الدجال قال : «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » (۱) ، وموسى بن عهر ال عليه «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » (۱) ، وموسى بن عهر ال عليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في « صحيحه » باب رؤية 'لله عز وجل .

السلام قد سأل الرؤية ؛ فذَّكر الله سبحانه قوله : (أن ترأني \_ الأعراف \_ ١٤٣)؛ وما أصاب موسى من الصعق .

وهؤلاء ٩ منهم من يقول : إن موسى رآه ، وأن الجبل كان حجابه ، فلما جعل الجبل دكا رآه ، وهذا يوجد في كلام أبي طالب ونحوه . ومنهم من يجعل الراثي هو المرثي ؟ فما رآه عندهم شيء ، بل رأى نفسه بنفسه ، وهذا يدعونه لأنفسهم .

والاتحاد والحلول باطل. وعلى قول من يقول به إنما هذا في الباطن والقلب لافي الظاهر ؛ فإن غاية ذلك ماتقوله النصارى في المسيح ، ولم يقولوا إن أحـــداً رأى اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت .

وهذا الغلط يقع كثيراً في السالكين ، يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنونها في الخارج ، وهم في ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفية ونحوهم ؛ حيث يتصورون أشياء بعقولهم من الكليات والمجردات ونحو ذلك فيظنونها ثابتة في الخارج ، وإنما هي في نفوسهم ؛ ولهيذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره : نعوذ بالله من قياس فلسفي ، وخيال صوفي .

ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كأبن عربي وأمثاله ؟ فهم من أضل أهل الأرض ولهذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائغة إمام هدى ؟ فكان قد عرف ما يعرض لبعض السالكين ؟ فلما سئل عن التوحيد قال ؛ التوحيد إفراد الحدوث عن القدم ؟ فبين أنه يميز المحدث عن القديم تحذيراً من الحلول والاتحاد . فجاءت الملاحدة كابن عربي ونحوه فأنكروا هنذا الكلام على الجنيد ؟ لأنه يبطل مخده الفاسد و والجنيد وأمثاله أثمة هدى ؟ ومن خالفه في ذلك فين أهل الضلال و كذلك غير الجنيد من الشيوخ تكلموا فيا يعرض السالكين وفيا يرونه في قلوبهم من الأنوار وغير ذلك ؟ وحذروهم أن يظنوا أن ذلك هو ذات الله تعالى .

وقد خطّب عروة بن الزبير من عبد الله بن عمر ابنته ، وهو في الطّواف ؟ فقال: أتحدثني في النساء ، ونحن نتراءى الله في طوافنا ؟! فهذا كله وما أشبهه لم يريدوا به أن القلب تُرفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح الروح ذات الله كما يرى هو نفسه ؛ فان هذا لا يكن لأحد في الدنيا ، ومن يجوز ذلك إنما يجوزه للنبي عليه كقول ابن عباس: رأى مجد ربه بفؤاده مرتين ولكن هذا التجلي مجصل بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبه ؛ ولهذا تتنوع أحوال الناس في ذلك كما تتنوع رؤيتهم له في المنام ؛ فيراه كل إنسان بحسب إيمانه ويرى في صور متنوعة .

فهذا الذي قاله أبو طالب هو : إذا قيل مثله فيا محصل في القاوب ؟ كات مقاربا ، مع أن في بعض ذلك نظراً . وأما أن يقال ، إن الرب تعالى في نفسه هو كذلك ، فليس الأمر كذلك .

وأما قوله: أقرب إلى الروح من حياته ، وأقرب إلى البصر من نظره وإلى اللسان من ريقه بقربهو وصفه ... وقوله: أقرب من حبل الوريد...فهذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله يُحَالِقُ ، ولا قاله أحد من السلف: لا من الصحابة ، ولا من التابعين طم باحسان ، ولا الأثمة الاربعة وأمثالهم من أثمة المسلمين ، ولا الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة والتصوف . وليس في القرآن وصف الربتعالى بالقرب من كل شيء أصلا ، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام ؛ كقوله تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان \_ البقرة \_ ١٨٦) ، فهو سبحانه قريب من دعاه .

وكذلك مافي « الصحيحين » عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي ألله في سفر ، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ؛ فقال : « ياأيها الناس ؛ اربعوا على أنفسكم فإنكم لاتدعون أصم ولا غائباً ، إنما تدعون سميعاً قريباً ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » (١) • فقال : « إن الذي تدعونه أقرب إلى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا الحديث

أحداكم » ، لم يقل إنه قريب إلى كل موجود ، وكذلك قول صالح عليه السلام (فاستغفروا ربكم ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب - هود - ٦١) ، ومعلوم أن قوله (قريب مجيب) مقرون بالتوبة والاستغفار ، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائيين اليه ، كما أنه رحيم ودود ، وقد قرن القريب بالمجيب . ومعلوم أنه لايقال إنه مجيب لكل موجود ، وإنما الاجابة لمن سأله ودعاه ، فكذلك قربه سبحانه وتعالى .

وأسماء الله المطلقة كاسمه : السميع ، والبصير ، والففور ، والشكور ، والمجيب ، والقريب ، لايجبأن يتعلق بكل موجود ؛ بل يتعلق كل اسم بما يناسبه ، واسمهالعلم لما كان بكل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء .

وأما قوله تعالى: (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إلىه من حبل الوريد ، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ق - ١٦ - ١٩) ، وقوله : (فلولا إذا بلغت الحلقوم ، وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منه ، ولكن لاتبصرون الواقعة ح ٨٨ ، ٨٤ ) ؛ فالمراد به قربه إليه بالملائكة ، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف ، قالوا : ماك الموت أدنى إليه من أهله ، ولكن لاتبصرون الملائكة ، وقد قال طائفة : (ونحن أقرب إليه ) بالعلم، وقال بعضهم ؛ بالعلم والقدرة والرؤية -

وهذه الأقوال ضعيفة ، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود ، حتى مجتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة . ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذاك بأنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شيء ؛ وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية ، فان لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في قوله تعالى : (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى

على العرش ، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء وما يعرج فيها ، وهو معكم أينا كنتما ، والله بما تعملون بصير \_ الحديد \_ ع ) ، وقوله تعالى : (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة \_ المجادلة \_ ٧)، وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه . وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم باحسان ، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله ، وهو مأثور عن ابن عباس ، والضحاك ، ومقاتل بن حيات ، وسفيان الثوري ، وأحمد ابن حنبل ، وغيره .

قال ابن أبى حاتم في « تفسيره » حدثنا أبي ، ثنالساعيل بن ابراهيم ابن معمر ، عن نوح بن ميمون الضروب ، عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، عن ابن عباس في قوله : (وهو معكم أينها كنتم \_ الحديد \_ ٤) قال : وروى سفيان الثوري أنه قال : علمه معهم ، وقال : حدثنا أبي ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل ابن حيان ، عن الضحاك بن مزاحم ، في قوله : (مايكون من نجوى ثلاثة إلاهور ابعهم) إلى قوله (أينها كانوا \_ المجادلة ٧) ، قال = هو على العرش وعلمه معهم = ورواه باسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا , هو ثقة افي التفسير ليس بمجروح كم جرح مقاتل بن حيان هذا , هو ثقة افي التفسير ليس بمجروح كم جرح مقاتل بن سليمان =

وقال عبد الله بن احمد: ثنا أبي ، ثنا نوح بن ميون ، عن بكير بن معروف ، ثنا أبو معاوية ، عن مقاتل بن حيان ، عن الضحاك في قوله تعالى : ( مايكون من نجوى ثلاثة إلاهو رابعهم ، ولاخسة إلاهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ، إلا هو معهم أينها كانوا ) ، قال : هو على العرش وعلمه معهم ، وقال علي بن الحسن بن شقيق : حدثنا عبد الله بن موسى صاحب عبادة ، ثنا معدان \_ قال ابن المبارك ; إن كان أحد بخر اسان من الأبدال فهعدان \_ قال : سألت سفيان الثوري عن قوله ; إن كان أحد بخر اسان من الأبدال فهعدان \_ قال : سألت سفيان الثوري عن قوله

(وهو معكم أينها كنتم ) ؟ قال : علمه .

وقال حنبل بن إسحق في كتاب «السنة»: قلت لأبي عبد الله احمد بن حنبل: ما معنى قوله تعالى (وهو معكم أينها كنتم) ، و (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) ، إلى قوله تعالى (إلا هو معهم أينها كانوا) قال: علمه ، عالم الغيب والشهادة عيط بكل شيء ، شاهد ، علام الغيوب ، يعلم الغيب ، ربنا على العرش بلا حد ولا صفة ، وسع كرسيه السموات والأرض .

وقد بسط الإمام أحمد الكلام على المعية في «الرد على الجهمية» ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاماً كما في هاتين الآيتين ، وجهاء خاصاً كما في قوله: (إن الله معنا الذين اتقوا والذين هم محسنون النيحل / ١٢٨) ، وقوله: (الاتحزن إن الله معنا التوبية \_ . ٤) . فلو كان المراد بذاته مع كل شيء ؛ لكان التعميم يناقض التخصيص ؛ فإنه قد علم أن قوله: (الاتحزن إن الله معنا) أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار، وكذلك قوله: (إن الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون) خصهم بذلك دون الظالمين والفجار ، وأيضاً فلفظ المعية ليست في الهية العرب ولاشيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدي الذاتين بالأخرى ؛ كما في قوله: (على رسول الله والذين معه الفتح \_ ٢٩) ، وقوله: (فأولئك مع المؤمنين \_ النساء رسول الله والذين معه \_ الفتح \_ ٢٩) ، وقوله: (وجاهدوا \_ ٢٤٦)، وقوله: (وجوهدوا مع الصادقين التوبة \_ ٢٠) ، وقوله: (وجوهدوا معكم \_ الأنفال \_ ٧٥) . ومثل هذا كثير ؛ فامتنع أن يكون قوله: (وهو معكم) بلام على أن ذاته تكون مختلطة بذوات الخلق ، وأيضاً فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ؛ فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به .

وقد بسط الكلام عليه في موضع آخر ، وبين أن لفظ المعيـة في اللغـة \_ وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقاربة \_ فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك علوه على عرشه ، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه ؛ فمع الخلق كامهم بالعلم والقــدرة

والسلطان ا و يخص بعضهم بالاعانة والنصر والتأييد . وقد قال ابن أبي حاتم : قرأت على عهد بن الفضل ، حدثنا عهد بن علي بن الحسين بن شقيق ، ثنا مهد بن مزاحم ، ثنا بكير ابن معروف ، عن مقاتل بن سليان ، في قوله تعالى : (يعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها ) من النبات (وما ينزل من السهاء) من القطر (وما يعرج فيها) ما ينزل من السهاء ) من القطر (وما يعرج فيها معكم أينا كنتم ) ، يعني قدرته وسلطانه وعلمه معكم أينا كنتم . وبهذا الاسناد عن مقاتل بن سليان قال : بلغنا والله أعلم في قوله تعالى : (هو الأول ) قبل كل شيء (والآخر ) قال : بعد كل شيء (والظاهر ) قال : فوق كل شيء (والباطن ) قال : أقرب من كل شيء ، وإنها نعني بالقرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه (وهو بكل شيء عليم الحديد على يعلم نجواهم ويسمع علمه وقدرته وهو فوق عرشه (وهو بكل شيء عليم الحديد على يعلم نجواهم ويسمع كلامهم ، ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به ، سيء أو حسن .

وهذا ليس مشهوراً عن مقاتل كشهرة الأول الذي روي عنه من وجوه ، لم يجزم بما قاله ، بل قال : بلغنا ، وهو الذي فسر الباطن بالقريب ، ثم فسر القرب بالعلم والقدرة ، ولا حاجة إلى هذا . وقد ثبت في «الصحيح » عن النبي الله أنه قال : « الله مم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء (۱) » ، وجاء

<sup>(</sup>۱) هو في «مسلم » براوايات متعددة أوسعها ، عن سهيل قال ؛ كان أبو صالح يأمونا إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضجع على شقه الأين، ثم يقول؛ « اللهم وبالسوات ووب الأرض ووب العرش العظيم ، وبنا ووب كل شيء ، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان ، أعوذ بك من شو كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهو فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وقت الذين واغننامن الفقر». قال مسلم ، وكان يروي ذلك عن أبي هويرة عن النبي عَمَا الدين واغننامن الفقر».

عن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة وأبي در رضي الله عنها في تفسير هذه الأسماء حديث الادلاء ماقد بسطنا القول عليه في مسألة الاحاطة .

وكذلك هذا الحديث ذكره قتادة في تفسيره ؛ وهو يبين أنه ليس معنى الباطن أنه القرب ، ولا لفظ القرب ، ولا لفظ الباطن يدل على ذلك ، ولا لفظ القرب في الكتاب والسنة على جهة العموم كلفظ المعية ، ولا لفظ التقريب في اللغة والقراءة كلفظ المعية ، فإنه إذا قال هذا فإنه يعني به المجامعة والمقاربة والمصاحبة ، ولا يدل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى ، ولا اختلاطها بها ؛ فلهذا كان إذا قيل : هو معهم ؛ دل على أن علمه وقدرته وسلطانه مجيط بهم ، وهو مع ذلك فوق عرشه ؛ كما أخبر القرآن والسنة بهذا. وقال تعالى : (هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السهاء ، وما يعرج فيها ، وهو معكم أينا كنتم \_ الحديد \_ ٤) فأخبر سبحانه أنه مع علوه على عرشه يعلم كل شيء، فلا يمنعه علوه عن العلم بجميع الأشياء .

وكذلك في حديث الأوعال الذي في « السنن » و قال النبي الله فوق عرشه ويعلم ما أنتم عليه ، ولم يأت في لفظ القرب مثل ذلك إنه قال : هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء ، بل قال : ( إن رحمة الله قريب من المحسنين \_ الأعراف \_ ٢٥) ، وقال : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعائ \_ البقرة \_ ١٨٦) ، وقال النبي المحقق : « لا تدعون أصم ولا غائبا ، إن الذي تدعونه سميع قريب » (١٠).

قال ابن أبي حاتم : ثنا أبي ، ثنا محيى بن المغيرة ، ثنا جرير ، عن عبدة ابن أبي

<sup>(</sup>١) مر تخريج هذا الحديث برواية أبيموسى الأشعري وأوله : « أيها الناس! اربعوا على أنفسكم ... السخ » .

برزة السجستاني (۱) عن الصلت بن حكم ، عن أبيه ، عن جده، قال : «جاء رجل إلى النبي على فقال : «باء ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديد . فسكت النبي على أن أن الله تعالى : (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) ». إذا أمرتهــم أن يدعوني فدعوني استجيب لهم .

ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته ؟ فإنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شيء ، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه ، وإنما سألوا عن قربه إلى من يدعوه ويناجيه ؟ ولهذا قال تعالى: ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ، فأخبر أنه قريب مجيب .

وطائغة من أهل السنية تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم ؟ لكونه هو المقصود ، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده ، وهذا هو الذي اقتضي أن يقول من يقول : إنه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدرة ؟ فإن هذا قد قاله بعض السلف كم تقدم عن مقاتل بن حيان ، و كثير من الخلف ، ولكن لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريب من كل وجود . وهذا المعنى يقر به جميسه المسلمين ؟ من يقول : إنه فوق العرش .

وقد ذكر ابن أبي حاتم باسناده عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال : ( الرحمن عنى العرش استوى - طه ... ... ) ، يعلم وهو كذلك ما توسوس به أنفسنا ؟ وهو بذلك أقرب من حبل الوريد ، وكيف لايكون كذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا منا ، فكيف بحبل الوريد ؟ او كذلك قال أبو عرو الطلمنكي ، قال :

<sup>(</sup>١) ذكر الحديث بسنده ابن كثير في «تفسيره» ولم يشو له بشيء ، وأورده السخيتاني بدلاً من السجستاني .

ومن سأل عن قوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد \_ ق \_ ١٦ ) ، فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة عليه ، والدليل من ذلك صدر الآية ؛ فقال الله تعالى . ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) ، وأن الله لما كان عالما بوسوسته ؛ كان أقرب إليه من حبل الوريد ، وحبل الوريد لايعلم ما توسوس به النفس .

ويلزم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطاً لدم الانسان ولحمه ، وأن لايجرد الانسان نسمة المخلوق حتى يقول : خالق ومخلوق ، لأن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من الانسان وخارجه ، فهو على قوله متزج به غير مباين له .

قال : وقد أَجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بائن من جميــــع خلقه ا وتعالى الله عن قول أهل الزيغ ، وعما يقول الظالمون عاواً كبيراً .

قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن محضره الموت ( ونحن أقرب إليه منكم

ولكن لا تبصرون \_ الواقعة \_ ٨٥) أي بالعلم به والقدرة عليه اذ لا يقدرون له على حيلة اولا يدفعون عنه اوقد قال تعالى: (قل يتوفا كم ملك الموت الذي وكل بكم \_ السجدة \_ ١١).

قلت او هكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما في قوله الوريد ) الوريد ) وأما في قوله الجوزي وغيرهما في قوله الفرج القولين أنهم الملائكة اوذكره عن أورب إليه منكم ) افذكر أبو الفرج القولين أنهم الملائكة اوذكره عن أبي صالح عن ابن عباس وأنه القرب بالعلم وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد ومن الميت اولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعيدة المراد قربه وحده دون الملائكة فسروا ذلك بالعلم والقدرة كما في لفظ المعيدة الله عنه المراد في المدا المواد وغن المراد وأنه المراد وأنه المواد وأخبر أنه المراد وأنه المالة على علائكة المناد ومن المراد وأخبر أنه ينهم يوم القيامة على علوا وهو نفسه الذي خلق الذي مع العباد وأخبر أنه ينهم يوم القيامة على علوا وهو نفسه الذي خلق الذي على عله الذي خلق الذي خلق الذي على المناد وأخبر أنه ينهم يوم القيامة على علموا وهو نفسه الذي خلق الذي خلق الذي خلق المناد والفياد والخبر أنه ينهم يوم القيامة على علموا وهو نفسه الذي خلق الذي خلق الذي خلق المناد والمناد والمناد

السموات والأرض وهو نفسه الذي استوى على العرش ، فـــلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينها .

و كذلك قال أبو حامد موافقاً لأبي طالب المسكي في بعض ماقال ، محالفاً له في البعض (۱) ، فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش ، وإنما المراد عنده أنه قادر عليه ، مستول عليه ، وأنه أفضل منه ، قال : وانه مستو على العرش على الوجه الذي قال والمعنى الذي أراده ، استواء منزها عن المساسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال ، لا يحمله العرش ، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ، مقمورون في قبضته ، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى ؛ فوقيته لاتزيده قربا إلى العرش والسياء ، بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما هو رفيع الدرجات عن العرش كما هو رفيع الدرجات عن الوريد ، وهو على كل شيء شهيه ، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام ، وأنه لا يحل في الوريد ، وهو على كل شيء شهيه ، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام ، وأنه لا يحل في سواه ذاته ،

قلت: فالغوقية التي ذكرها في القدرة والاستيلاء فوقية القدرة وهو أنه أفضل من المخلوقات، والقرب الذي ذكره هو العلم. وتفسير قربه بهذا قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو تفسير قربه وحده ؟ ففسروها بالعلم لما رأوا ذلك عاماء قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى العلم، وهذا لا يحتاج اليه كما تقدم. وقوله: (ونحن أقرب اليه من حبل الوريد \_ ق \_ ١٦) لا يجوز أن يراد به مجرد العلم؟ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لايقال: إنه أقرب اليه من غيره بمجرد علمه به ولا محرد قدرته علمه.

<sup>(</sup>١) كذا الأصل ،

ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يُستر من القول وما يجهر ، به وعالم بأهماله ؟ فلا معنى لتخصيصه حبل الوريد بعنى أنه أقرب إلى العبد منه بخان حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهر ، وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه ، قال تعالى: ( وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير \_ الملك \_ ١٣) ، وقال تعالى: ( يعلم السر وأخفى \_ طه \_ ٧) ، وقال تعالى: ( يعلم السر وأخفى \_ طه \_ ٧) ، وقال تعالى: ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهموأن الله علام الغيوب \_ التوبة \_ ٧٧) وقال تعالى: ( أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى: ( أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون \_ الزخرف \_ ١٠٠٠) ، وقال تعالى: ( ألم تر أن الله يعلم مافي السموات وما في الأرض ، مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا كانوا ، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ؛ إن الله بكل شيء علم \_ المجادلة \_ ٧) .

ويما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم ؟ لأنه قال تعالى : (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشال قعيد ـ ق ـ ١٦ ـ ١٧) ؟ فأخبر أنه يعلم ماتوسوس به نفسه ، ثم قال : (ونحن أقرب اليه من حبـــل الوريد ،) ؟ فأثبت العلم ؟ وأثبت القرب ثم قال : (إذ يتلقى المتلقيان وجعلمها شيئين ، فلا يجعل أحدها هو الآخر . وقيد القرب بقوله : (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشال قعيد ، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ـ ق ـ ١٨ ـ ١٩ ـ) . وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد ، وأن ذاته أقرب إلى الميت من أهله ؟ فهذا في غاية الضعف ؟ وذلك أن الذي يقولون : إنه في كل ألى الميت من أهله ؟ فهذا في غاية الضعف ؟ وذلك أن الذي يقولون : إنه في كل مكان ، وانه قريب من كل شيء بذاته ، لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء ، ولا يكن مسلما أن يقول : إن الله قريب من الميت دون أهله ، ولا إنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء .

و تكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن ألانسان ، وهو في أهل الميت كما هو في الميت ؛ فكيف يكون أقرب إليه منكم إذا كان معه ومعهم على وجه واحد ?! وهل يكون أقرب إلى نفسه من نفسه !? وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة ؛ فإنه قال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد \_ ق \_ المتلقيان عن اليمين وهيد القرب بهذا الزمان ، وهو زمان تلقي المتلقيان : قعيد عن اليمين، قعيد عن اليمين، وهيد عن الشمال ، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد \_ ق \_ 19) .

ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات لم يختص ذلك بهذا الحال ، لم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى منساسب ، وكذلك قوله في الآية الأخرى : (فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون ـ الواقعة ـ ٨٣) ، لو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذا الحال ، ولاقال: (ولكن لاتبصرون) ؛ فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ، ولكن نحن لانبصره ، والرب تعالى لايراه في هذا الحال لا الملائكة ولا البشر . وأيضاً فإنه قال : (ونحن أقرب إليه منكم ) ؛ فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذا الحال ، وذات الرب سبحانه وتعالى إذا قيل: هي في مكان ، أو قيل : قريبة من كل موجود ؛ لايختص بهذا الزمان والمكان والأحوال ؛ فلا يكون أقرب الى شيء من شيء .

ولا يجوز أن يراد به قرب الرب الخاص كما في قوله: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب \_ البقرة \_ ١٨٦) ، فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبداده ، وهذا المحتضر قد يكون كافراً وفاجراً أو مؤمناً ومقرباً ؛ ولهذا قال تعالى: ( فأما إن كان من المقربين فروح ورمجان وجندة نعيم ، وأما إن كان من أصحاب اليمين

فسلام الك عن أصحاب اليمين ، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من خميم وتصلية جحيم ... الواقعة ... ، ، ، ، ، ) ومعلوم أن مثل هذا المكذب لايخصه الرب بقرب منه دون من حوله ، وقد يكون حوله قوم مؤمنون ، وإنما الملائكة الذين بقرب منه دون من حوله ، وقد يكون حوله قوم مؤمنون ، وإنما الملائكة ظالمي أنفسهم بيخضرون عند المؤمن والمحافر كما قال تعالى ؛ (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... النساء ... به ) ، وقال: (ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة باسطوا أيديهم : وأدبارهم) ، وقال: (ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ، والملائكة باسطوا أيديهم : أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ، وكنتم عن آياته تستكبرون \_الانعام ... به ) ، وقال تعالى : (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لايفرطون \_ الانعام \_ ، ، وقال تعالى : (قل : يتوفاكم الموت الذي وكل بكم ، ثم إلى ربكم ترجعون \_ السجدة \_ ، ) .

ومما يدل على ذلك أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ـ ق ـ ١٦) ، وهذا كقوله سبحانه (نتلو عليك من نسأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ـ القصص ـ ٣) ، وقال: (إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مثل هذا الافظ إذا ذكره قرأناه فاتبع قرآنه مثل هذا الافظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه بجنوده وأعوانه من الملائكة بمفان صيغة نحن يقولها المتبوع المطاع المعظم الذي له جنود يتبعون أمره وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم ، وهو خالقهم وربهم ، فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه ، كطاعة الملائكة ربهم ، وهو خالقهم وربهم ، فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه ،

وكذلك قوله: (ونعلم ماتوسوس به نفسه \_ ق \_ ١٦) ، فأينه سبحانه يعلم ذلك ، وملائكته يعلمون ذلك كما ثبت في « الصحيحين » عن النبي الله أنه قال: « إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر حسنات ، وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، وإن تركها لله له كتبت

حسنة »(١) . فالملك يعلم مايم به العبد من حسنة وسيئة ، وليس ذلك من علمهم بالغيب الذي اختص الله به ، وقد روي عن ابن عينة أنهم يشمون رائحة طيبة فيعلمون أنه هم بسيئة ، وهم إن شموا رائحة طيبة وهم ابن أنه هم بسيئة ، وهم إن شموا رائحة طيبة ورائحة خبيئة ؛ فعلمهم لايفتقر إلى ذلك بل مافي قلب ابن آدم يعلمونه ، بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه ؛ بل الشيطان يلتقم قلبه ، وإذاذ كر الله خنس ، وإذا غفل عن ذكره وسوس ؛ ويعلم أهل ذكر الله أنه غفل عن ذكره ويعلم ماتهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له .

وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي الله عنها في حديث صفية رضي الله عنها : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم (٢) » ·

وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم بما تواترت به الآثار ، سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا و أما أن يكون ذات الرب في قلب كل أحد كافر أو مؤمن فهذا باطل ، لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة ، بل الكتاب والسنة واجماع السلف مع العقل يناقض ذلك . ولهذا لما ذكر الله سبحانه من داعيه وعابده قال : (واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعان)، فهنا هونفسه سبحانه و تعالى القريب الذي يحيب دعوة الداع لاالملائكة ولذلك قال النبي سيحانه و تعالى القريب الذي يحيب دعوة الداع لاالملائكة ولذلك قال تدعون سميعا قريبا ، ان الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » (") .

وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب اليه من عنق

<sup>(</sup>١) وصحيح البخاري » باب الرقائق .

<sup>(</sup>٢) « صحيح البخاري » في باب الصوم و « مسلم » في باب الاستئذان .

<sup>(</sup>٣) « صحيح مسلم » باب النوبة وقد مضى تخريجه بالتفصيل .

رأحلته وقربه منقلب ألداعي له معنى متفقعليه عند أهل الاثبات الذين يقولون: إن الله فوق العرش، ومعنى آخر فيه نزاع.

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقريبه قلب الداعي اليه كما يقرب اليه قلب الساجد ؟ كما ثبت في «الصحيح» : « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد» (۱) فالساجد يقرب اليه قلبه فيدنو قلبه من ربه ، وان كان بدنه على الارض . ومتى قرب أحد الاثنين من الآخر صار الآخر اليهقريبا بالضرورة . وان قدر أنه لميصدر من الآخر تحرك بذاته ، كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه ، وقد وصف الله أنه يقرب اليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون - النساء - ٧٧) ، وقال : ( والسابةون السابةون السابةون الوسيلة أو لئك المقربون - الواقعة - ١٠) ، وقال : ( وواديناه من جانب الطور الأين وقربناه أيم أقرب - ١٧ ) ، وقال : ( وناديناه من جانب الطور الأين وقربناه غييا - مريم - ٧٥) .

وأما قرب الرب قرب يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن يمنع قيام الأمور الاختيارية بذاته وأما السلف وأغة الحديث والسنة فلا يمنعون ذلك ، وكذلك كثير من أهل الكلام . فنزوله كل ليلة إلى السهاء الدنيا ، ونزوله عشية عرفية ، ونحو ذلك هو منهذا الباب ، ولهذا حد النزول بأنه إلى السهاء الدنيا، وكذلك تكليمه لموسى عليه السلام ، فانه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل لم يختص ذلك في إجابة الداعي وقرب العابدين له ، قال تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دغوة الداع اذا دعان ) ، وقال : « من تقرب إلى شبراً تقربت اليه ذراعا (۲) » ، وهذه الزيادة تكون على وجه المتفق عليه ، بزيادة تقريبه العبد اليه ذراعا (۲) » ، وهذه الزيادة تكون على وجه المتفق عليه ، بزيادة تقريبه العبد اليه

<sup>(</sup>١) « صحيح مسلم » ، كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر وتخويج هذا الحديث .

جزاء على تقربه باختياره . فكاما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا اليه ، حتى يكون المتقرب بذراع ، فكذلك قرب الرب من قلب العابد ، وهـو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الرب والايمان به ، وله المثل الأعلى ؟ فهذا أيضا لا نواع فيه ؟ وذلك أن العبد يصير محبا لما أحب الرب ، مبغضا لما أبغض ، مواليا لمن يوالي ، معاديا لمن يعادي ؟ فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذي محبه الله ويرضاه . وهذا مما يدخل في موالاة العبد لربه ، وموالاة الرب لعبده . فإن الولاية ضد العداوة ، والولاية تتضمن الحبة والموافقة ، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة . وقد ثبت في «صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي من أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي من عادي بي وليا فقد بارزني بالحاربة ، وما تقرب الي عبدي بمثل أداء ما فترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالوافل حتى أحبه ؟ فاذا أحببته أداء ما فترضته عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالوافل حتى أحبه ؟ فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يشي بها . ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن : يكره الموت وأكره مساءته ، ولا بدله منه » .

فأخبر سبحانه وتعالى أن تقرب العبد بالفرائض ، ولا يزال يتقرب بالنوافل حتى محبه الله فيصير العبد محبوبا لله ، كما قال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محببكم الله \_ آل عمران \_ ٣١) ، وقال تعالى : (فسوف يأتي الله بقوم محبهم ومحبونه \_ المائدة \_ ٤٥) ، وقال تعالى : (وأحسنوا إن الله محب المحسنين البقرة \_ ومحبونه \_ المائدة \_ ٤٥) ، وقال تعالى : (وأغوا اليهم عهدهم إلى مدتهم ، إن الله محب المتقين \_ التوبة \_ ٣) ، وقال تعالى : (ان الله محب التوابين ومحب المتطهرين البقرة \_ ٢٢٢) ، التوبة \_ وقال تعالى : (إن الله محب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيات مرصوص \_ الصف \_ ٤) ، وقال تعالى : (فيه رجال محبون أن يتطهروا والله محب المطهرين المطهرين

التوبة ـ ١٠٨)، وقال تعالى : ( وما ضعفوا وما استـكانوا ، والله نجب الصابرين آل عمر ان ـ ١٤٦).

فقد أخبر أنه مجب المتبعين لرسوله و المجاهدين في سبيله عوانه مجب المتقين والصابرين والمتطهرين عوهو سبحانه مجب كل ماأمر به أمر إيجاب أو استحباب وقوله: ( ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد \_ ق \_ ١٦)، يقتضي أنه سبحانه و جنده الموكلون بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه عكما قال: ( أم مجسبون أنا لانسمع سرهم رنجواهم ، بلي ورسلنا لديهم يكتبون \_ الزخرف \_ ٨٠) فهو يسمع ومن يشاء من ملائكته -

وأما الكتابة فرسله يكتبون ، كما قال همنا : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد \_ ق \_ 17) ، وقال تعالى : ( إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ماقدموا وآثارهم \_ يس \_ 17) ، وأخبر بالكتابة نحن ؛ لأن جنده يكتبون بأمره . وفصل في تلك الآية بين السماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه ، وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره ، والملائكة يكتبون . فقوله : ( ونحن اقرب إليه \_ ق \_ 17) مثل قوله : ( نكتب ماقدموا وآثارهم \_ يس \_ 1) كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمره ، كما كانوا كاتبين عمله بأمره ، فإن ذلك وقربه من كل أحد بتوسط الملائكة كتكليمه كل عبد بتوسط الملائكة كتكليمه كل عبد بتوسط الرسل ، كما قال تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو رسل رسولاً فموحى بإذنه ما يشاء \_ الشورى \_ 10) .

فهذا تكليمه لجميع عباده بواسطة الرسل ، وذاك قربه إليهم عند الاحتضار ، وعند الأقوال الباطنة في النفس والظاهرة على اللسان ، وقال تعالى : ( وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتبين . يعلمون ماتفعلون \_ الانفطار \_ ، ١ ، ١٢ ) .

وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي يسمع منه القرآن ، وهو الذي يقرأه بنفسه بلا واسطة عند قراءة كل قارىء ، كما غلطوا في هذا القرب ، وهم طائفة من متأخري

أَهل الحديث ومتأخري الصوفية .

ومن الناس من يغسر قول القائلين بأنه أقرب إلى كل شيء من نفس ذلك الشيء ؟ بأن الأشياء معدومة من جهة أنفسها ، وإنما هي موجودة بخلق الرب سبحانه وتعالى لها ، وهي باقية ببقائه ، وهو سبحانه وتعالى ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ؟ فلا موجود إلا بايجاده ؛ ولا باق إلا بإبقائه ، فلو قدر أنه لم يشأ خلقها وتكوينها لحانت باقية على العدم ولا وجود لها أصلا ؛ فصار هو أقرب إلها من ذواتها ؛ فتكوين الشيء وخلقه وايجاده هو فعل الرب سبحانه وتعالى ، أقرب إلى المخلوقات من المخلوقات إلى إنفسها بهذا الاعتبار ، وقد يفسر بعضهم قوله تعالى ؛ (كل شيء هالك إلا وجهه ) بهذا المعنى ؛ فإن الأشياء كامها بالنظر إلى أنفسها عدم محض ، وكفي صرف ، وإنما هي موجودة تامة بالوجد الذي لها إلى الخالق ، وهو تعلقها به ، وعشيئته وقدرته ، باعتبار هذا الوجه كانت ، وجودة ، وبالوجه الذي يلي أنفسها لاتكون إلا معدومة ، وقد يفسرون بذلك قول لبيد :

## ألاكل شيء ماخلا الله باطل (١)

ولا يقال: هذه المقالة صحيحة في نفسها ، فإنهالولاخلقه للاشياء لم تكن موجودة، ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية ، وقد تكلم النظ ار في سبب افتقارها إليه هل هو الحدوث فلا تحتاج إلا في حال الاحداث كم يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم أو هو الامكان الذي يظن أنه يكون بلاحدوث يلي بكون الممكن المعلول قديماً أزلياً ، ويمكن افتقارها في حال البقاء بلا حدوث كم يقوله ابن سينا وطائفة ? وكلاالقولين خطأ كم قد بسط في موضعه ، و بيتن أن الامكان والحدوث متلازمان كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين حتى قدماء الفلاسفة كأرسطو وأتباعه ،

<sup>(</sup>١) والبيت بتامه :

ألاكل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لاعالة زائل .

فإنهم أيضاً يقولون: إن كل ممكن فهو محدث ، وإنمسا خالفهم في ذلك ابن سينسا وطائفة ؛ ولهذا أنكر ذلك عليه إخوان كابن رشد وغيره ، والمخلوقات مفتقرة إلى الخالق، فالفقر وصف لازم لها دائماً لاتزال مفتقرة إليه . والإمكان والحدوث دليلان على الافتقار ؛ لأن هذين الوصفين جعلا الشيء مفتقراً بل الأشياء مفتقرة إلى خالقها الازم لها لا يحتاج إلى علة ، كما أن غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصاف بالغنى إلى علة ، وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصاف بالفقر إلى علة ، بل هو فقير لذات لا تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً لها لا يستغني إلا بالله .

## ألا كل شيء ماخلا الله باطل

هو كالدعاء المأثور: أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل إلا وجهك الكريم. ولفظ الباطل يراد به المعدوم ، ويراد به مالا ينفسع ، كقول النبي ﷺ: «كل لهو يلهو بــه الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبـــه فرسه،

وملاعبته لزوجته فإنهم من الحق »(١). وقوله عن عمر رضي الله عنه : « إن هذا الرجل لا يحب الباطل » ، ومنه قول القاسم بن عمد لما سئل عن الغناء قال : إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل من أيها يجعل الغناء ? قال السائل : من الباطل ؟ قال ؛ ( فاذا بعد الحق إلا الضلال – يونس – ٣٧) ، ومنه قوله تعالى : ( ذلك بأث الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل – الحج – ٢٧) ، فإن الآلهة موجودة لكن عبادتها ودعاؤها باطل لاينفع ، والمقصود منها لا يحصل ؛ فهو باطل ، واعتقاد ألوهيتها باطل ، أي غير مطاوب ، واتصافها بالإلهية في أنفسها باطل ، لا بمعنى أنه معدوم .

ومنه قوله تعالى : ( بل نقـذف بالحق على الباطل فيدمغـه فإذا هو زاهق \_ الأنبياء \_ ١٨ ) ، وقوله : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا \_ الاسراء \_ ١٨ ) ، فإن الكذب باطل لأنه غير مطابق ، وفعل مالا ينفع باطل لأنه ليس له غاية موجودة محودة ، فقول النبي سَلَيْنَا : • أصدق كامة قالها شاعر كامة لبيد : الله غاية موجودة محودة ، فقول النبي سَلَيْنَا : • أصدق كامة قالها شاعر كامة لبيد ؛

هذا معناه أن كل معبود من دون الله باطل؛ كقوله : ( ذلك بأن الله هو الحق ، وأن مايدعونمن دونه هو الباطل \_ الحج \_ ٦٢ ) ، وقال تعالى : ( قلمن يرزقكم

<sup>(</sup>١) أورده في «الترغيب والترهيب» في حديث طويل عن عطاء بن أبي رباح قال وأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عبر الأنصاري وضي الله عنه يرغيان، فهل أحدهما فجاس، فقيال له الآخو وكسات ? سمعت رسول الله على يقول . «كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا اربعة خصال: مشيء الرجل بين الفرضين ، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة » .

قال المنذري . رواه الطبراني في «الكبير» باسناد جيد .

من الساء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون: الله، فقل: أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فياذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ييونس٣٢٣١٠)، وقد قال قبل هذا: (وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون)، كما قال في الأنعام: (حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق \_ الأنعام - ١٩٠٦)، وقال: (ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم \_ عهد \_ ٣).

ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال: كيف تجدك ؟ قال أجدني مردودا إلى الله مولاي الحق ، قال تعالى : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين \_ النور \_ ٢٤) ، وقد أقروا بوجوده في الدنيا ، لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ماسواه ؟ ولهذا قال : ( هو الحق ) بصيغة الحصر ، فإنه يومئذ لايبقي أحد يدعى فيه الإلهمة ، ولا أحد يشرك بربه أحداً .

## فصل

وإذا عرفت تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاً ، فلا يوصف بالسفول ولا علو شيء عليه بوجه من الوجوه ، بل هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى ، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء كما أخبر الذي يَسَالِمُ وأنه ليس كمثله شيء فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدية ، لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك ؛ فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ، والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لاتناقضه ، ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة ، والسلف مثل الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وكانوا يقرون أفعه اله من الاستواء

والنزول وغيرهما على ماهي عليه ٠

قال أبو مجد بن حاتم في « تفسير ه » ، ثنا عصام بن الوراد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعد بن حاتم في « تفسير ه » ، ثنا عصام بن الوراد ، ثنا آدم ، ثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية ، ( ثم استوى إلى السماء ) يقول : ارتفع . قال : وروي عن الحسن ، يعني البصري ، والربيع بن أنس مثله كذلك .

وذكر البخاري في «صحيحه » في كتاب التوحيد قال : قال أبو العالمية : ( استوى إلى السهاء \_ البقرة \_ ٢٩) ، ارتفع فسوى خلقهن . وقال مجاهد : ( استوى على العرش \_ الأعراف \_ ٤٥) ، علا على العرش . وكذلك ذكر ابن أبي حاتم في « تفسيره » في قوله : ( ثم استوى على العرش \_ الأعراف \_ ٤٥) ، وروي بهذا الاسناد عن أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبي العالمية وروي ( ثم استوى على العرش ) ، قال : في اليوم السابع .

وقال أبو عمرو الطلمنكي : وأجمعوا \_ يعني أهم السنة \_ على أن للهعوشا ، وعلى أنه مستو على عرشه ، وعلمه و تدبيره بكل ماخلقه ، قال : فأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى : ( وهو معكم أينما كنتم \_ الحديد \_ ، ) ، ونحو ذلك في القرآن أن ذلك علمه ، وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء .

قال: وقال أهل السنة في قوله: (الرحمن على العرش استوى ـ طه ـ ٥) ، الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجـاز ، واستدلوا بقول الله: (فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ـ المؤمنون ـ ٢٨) ، وبقوله: (لتستووا على ظهوره ـ الزخرف ـ ١٣) ، وبقوله: (واستوت على الجودي ـ هود ـ ٤٤)، الا أن المتكلمين من أهل الإثبات في هذا على أقوال: فقول مالك رحمـه الله ان الاستواء معقول ، والكيف مجهول ، والايمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة .

وقال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم ، وهم كثير : إن معنى استوى على العرش : استقر ، وهو قول القتيبي . وقال غير هؤلاء : استوى أي ظهر . وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : استوى بمعنى عـلا ، وتقول العرب : استويت على ظهر الفرس ، بمعنى علوت عليه ، واستويت على سقف البيت ، بمعنى علوت عليه ، ويقال: استويت على السطح بمعناه \* وقال الله تعالى : (فوإذا استويت أنت ومن معك على الفلك \_ المؤمنون \_ ١٨ ) ، وقال : (لتستووا على ظهوره \_ الزخرف \_ ١٣) ، وقال : (استوى على العرش الأعراف \_ ٤٥) ، بمنى علا على العرش .

فقول الحسن: وقول مالك من أسد جواب وقع فيهذه المسألة وأشده استيعابا، لأنفيه نبذ التكلف وإثبات الاستواء المعقول، وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه واستحسنوه

ثم تكلم على فساد من تأول استوى بمعنى استولى -

<sup>(</sup>١) مو في « صحيح البخاري » ،كتاب بدء الخلق ، من حديث طويل نصه ■ عن عمر ان بن حصين رضي الله عنهـــها قــال : ■ دخلت على الذي ﷺ ، عقلت ناقتي بالباب ، فأتاه ناس من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يابني تميم ، قالوا ، قد =

فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له ? لو كان هذا يعرف في اللغــــة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله ، وهذا لايعرف قط في اللغة ، لاحقيقة ولا مجـــازاً ، لا في نظم ولا في نثر .

ومن قال: استوى بمعنى عمد ذكره في قوله: (ثم استوى إلى السهاء وهي دخان السجدة \_ ١١) الأنه عدي بجرف الغاية ، كما يقال: عمدت إلى كذا ، وقصدت إلى كذا ، ولا يقال: عمدت على كذا وقصدت عليه ، مع أن ماذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ، ولا هو قول أحد من مفسري السلف ؟ بـل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمنا عن بعضهم ، وإنما هذا القول وأمثاله ابتدع في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختياره ؛ وخميننذ صار يفسر القرآن من يفسره بما ينافي ذلك كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على مايوافتي أقاويلهم - وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلا ، بل أقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب ؛ لايعرف لهم فيه قولان كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات ، وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد وهو اثبات علو الله على العرش .

فإن قيل ؛ إذا كان الله لايزال عالياً على المخلوقات كم تقدم ، فكيف يقال : ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان ? أو يقال : علا على العرش ? قيل : هذا كم أخبر أنه

<sup>=</sup> بشرتنا فأعطنا مرتبن ، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال القباوا البشرى عا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تم م قالوا : قدد قبلنا يارسول الله ، قالوا : جناك نسألك عن هذا الأمر قال : كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عوشه على الماء ، و كتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ، فنادى مناه فهمت ناقتك يا بن الحصين ، فانطلقت ، فإذا هي يقطع دونها السواب ، فوالله وددت أني كنت تركتها».

ينزل إلى السهاء الدنيا ثم يصعد، وروي « ثم يعرج » و هـــو سبحانه لم يزل فوق العرش ، فإن صعوده من جنس نزوله . وإذا كان في نزوله لم يصر شيء من المخلوقات فوقه ؛ فهو سبحانه يصعد وإن لم يكن منها شيء فوقه .

وقوله: (ثم استوى إلى السهاء) إنما فسرت بأنه ارتفع ، لأنه قال قبل هذا: (أَإِنَكُمُ لِتَكْفُرُونَ بِالذِي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ، ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللأرض : اثتيا طوعاً أو كرها ، قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في يومين السجدة - ٣ - ٨) وهذه نزلت في (حم ) بمكة . ثم أنزل الله في المدينةسورة البقرة (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم مافي الأرض جميعاً ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم مافيا؛ تضمن معنى الصعود لأن السهاء ليس في الأرض ، فالاستواء إليها ارتفاع إليها .

فإن قيل . فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام ، فقبل ذلك لم يكن على العرش ? قيل ؛ الاستواء علو خاص ، فكل مستو على شيء عال عليه ، وليس كل عال على شيء مستو عليه ،

ولهذا لايقال لكل ماكان عالياً على غيره: مستو عليه ، واستوى عليه، ولكن بعد كل ما قيل فيه إنه استوى على غيره ؛ فإنه عال عليه . والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض الاستواء لامعالمق العلو ، مع أنه يجوز أنه إذا كان مستوياً عليه قبل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء ، ثم لما خلق هذا العالم كان عالياً عليه ولم يكن مستوياً عليه ، فلما خلق هذا العالم استوى عليه ؛ فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له كما أن عظمته و كبرياءه كذلك . فأما الاستواء

فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته ؛ ولهــذا قال فيه : ( ثم استوى ) و لهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر . وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الآثار من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع ، وهذا اختيار أبي عهد بن كلاب وغيره ، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى ، وقول جماهير أهــل السنة والحديث ونظار المثبتة .

وهذا الباب ونحوه إنما أشتبه على كثير من الناس لأنهم صاروا يظنون ما وصف الله عز وجل به من جنس ماتوصف به أجسامهم ، فيرون ذلك يستازم الجمع بين الضدين ، فإن كونه فوق العرش مع نزوله يتنع في مثل أجسامهم ، لكن نما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها وأفعالها ، وأن الروح قد تعرج من النائم إلى السهاء وهي لم تفارق البدن ، كما قال تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى \_ الزمر \_ ٢٤) و كذلك الساجمد ، قال النبي بي الله في غير مايكون العبد من ربه وهو ساجد » (١) . وكذاك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجودمع أنها في بدنها . و هذا يقول بعض السلف : القاوب جوالة : قلب يجول حول الحش -

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان ، ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن . ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان في مدة طويلة ، وكذلك ماوصف النبي المنطق من حال الميت في قربره وسؤال منكر ونكير له ، والأحاديث في ذلك كثيرة .

وقد ثبت في « الصحيحين» من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ٤ عن النبي

<sup>(</sup>١) هو في مسلم وأبي داود والنسائي .

أنه قـــال : « إذا أقعــد الميت في قبره ثم شهد أن لاإله إلا الله ، فذلك قُولُه : ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياو في الآخرة ـــ ابر اهيم ــ ٢٧)» (١) .

وكذلك في «صحيح البخاري» وغيره ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبي النسبة قال « « أن العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى إند ليسمع قرع نعالهم أناه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ماكنت تقول في هذا الرجل محمد ? فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقال له أنظر إلى مقعدك من النار أبد لك الله به مقعداً من الجنة . قال النبي المسلم في فيراهما جميعاً ، وأما الكافر والمنافق فيقول هاه هاه لا أدري كنت أقول ما يقول النساس ، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ، فيقال له : لادريت ولا تليت ، ويضرب بمطرقة من حديد بعن أذنيه ، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلان » (٢) .

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقاً لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه ، وقد يكون في صخرة تطبق عليه ، وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك ، ولهذا صاربعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط كما يقوله ابن مسيرة وابن حزم ، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة .

وصار آخرون مجتجون بالقدرة وبخبر الصادق ، ولاينظرون إلى مايعلم بالحس والمشاهدة وقدرة الله حق ، وخبر الصادق حق لكن الشأن في فهمهم .

وإذا عرف أن النائم يكون نائمًا وتقعيد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالاً وأموراً باطن بدنه مع روجه ، ومجصل لبدنه وروحه بهانعيم وعذاب؛

<sup>(</sup>١) مر تخريج هذا الحديث

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الحديث

مع أن جسده مضطجع ، وعينيه مغمضة ، وفهه مطبق ، وأعضاءه ساكنة ، وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة ، وقد يقوم ويشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه ، وكان هذا بما يعتبر به أمر الميت في قبره ؛ فإن روحه تقعد وتجلس و تسأل وتنعم وتعذب وتصيح وذلك متصل ببدنه ؛ مع كونه مضطجعاً في قبره ، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدله ، وقد يرى خارجاً من قيره ، والعذاب وملائكة العذاب موكلة به ، فيتحرك بدنه ويشي ويخرج من قبره ، وقد سمع غير واحد العذاب موكلة به ، فيتحرك بدنه ويشي ويخرج من قبره وهو معذب ، ومن يقعد بدنه أيضاً إذا قوي الأمر لكن هذا لبس لازماً في حق كل ميت ؛ كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازماً لكل نائم ، بل هو بحسب قوة الأمر .

وقد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد ، والأخبار بذلك متواترة ، لكن المقصود أن ماذكره النبي المسلط من إقعاد الميت مطلقاً هو متناول لقعودهم ببواطنهم، وإن كان ظاهر المدن مضطحاً ،

ويما يشبه هذا إخباره ﷺ بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات ، وأنه رأى آدم ويجبى وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم ، وأخبر أيضا أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره وقد رآه أيضاً في السموات . ومعلوم أن أبدان الأنبياء في القبرر إلا عيسى وإدريس ، وإذا كان موسى قائماً يصلي في قبره ، ثم رآه في السماء السادسة ، مع قرب الزمان ، فهذا أمر لا يجصل بجسد ، ومن هذا الباب أيضاً نزول الملائكة صلوات الله عليهم وسلامه ، جبريل وغيره -

فإذا عرف أن ماوصف به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركةوالصعود والنزول وغير ذلك لايماثل حركة أجسام الآدميين ؛وغيرها بما يشهده بالأبصار في الدنيا ، وأنه يكن فيها مالا يمكن في أجسام الآدميين ،كان ما يوصف به الرب من

ذلك أولى بالإمكان ، وأبعد عن ماثلة نؤول الأجسام ، بــــل نؤوله لا يماثل نزول الملائكة وأرواح بني آ دم ، وإن كان أقرب من نؤول أجسامهم .

وإذا كان قعود الميت في قبره ليس هو مثل قعود البدن ، فما جاءت به الآثار عن النبي على المنطقة من لفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كخديث جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وغيرهما أولى أن يماثل صفات أجسام العباد ،

## فصل

نزاع الناس في معنى «حديث النزول » وما أشبهه في الكتاب والسنة من الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى مثل المجيء ، والاتيان ، والاستواء إلى السهاء وعلى العرش ، بل وفي الأفعال المتعدية مثل الخلق ، والإحسان ، والعدل وغير ذلك، وهو ناشىء عن نزاعهم في أصلين :

أحدهما : أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال ؟ فيكون خلقه السموات والأرض فعله وفعله غير المخلوق ؟ أم فعله هو المفعول " والخلق هو المخلوق ؟ على قولين معروفين :

والأول هو المأثور عن السلف ، وهـو الذى ذكره البخـاري في كتـاب خلق أفعال العباد عن العلماء مطلقـا ، و كذلك ذكره البغوي وغيره عن مذهب أهـل السنة ، وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي البغوي وغيره عن مذهب أهـل السنة ، وكذلك ذكره أبو علي الثقفي والضبعي وغيرهما من أصحاب ابن خزيمة في العقيدة التي اتفقوا هم وابن خزيمة على أنها مذهب السنة ، وكذلك ذكره الكلاباذي في كتاب « التعرف لمذهب التصوف » أنهمذهب التصوف » وهو مذهب الحلاباذي في ذلك معهم فيظن الظان أن هذا مما تفردوا به ، وهو قول السلف قاطبة وجمهور الطوائف ، وهو قول جمهور أصحاب أحمد ، متقدموهم قول السلف قاطبة وجمهور الطوائف ، وهو قول جمهور أصحاب أحمد ، متقدموهم

كلهم وأكثر المتأخرين منهم ، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى . وكذلك هو قول أمّة المالكية والشافعية وأهـــل الحديث ، وأكثر أهل الكلام كالهاشمية والكلابية والكرامية كلهم ، وبعض المعتزلة ، وكثير من أساطين الفلاسفة .

وذهب متقدموهم (١) ومتأخروهم ، وآخرون من أهل الكلام الجهمية ، وأكثر المعتزلة والأشعرية إلى أن الخلق هو نفس المخلوق ، وليس لله عند هؤلاء صنع ولافعل ولا خلق ولا إبداع إلا المخلوقات أنفسها ، وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين ؟ إذ قالوا بأن الرب مبدع كابن سينا ونحوه .

والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق لكان ذلك الخلق إما قديمًا وإما حادثًا . فإن كان قديمًا لزم قدم كل مخلوق ، وهذا مكابرة . وإن كان حادثًا ، فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث به ، وإن لم يقم به كان الخلق قديمًا بغير الخالق ، وهذا ممتنع . وسواء قام به أو لم يقم به يفتقر ذلك الخلق إلى خلق آخر ويلزم التسلسل ، هذا عمدتهم .

وجواب السلف والجهور عنها يمنع مقدماتها ، كل طائغة تمنع مقدمة ، ويلزمهم ذلك إلزاماً لامحيد لهم عنه .

أما الأولى فقولهم ؛ لو كان قديمًا لزم قدم المخلوق ؛ يمنعهم ذلك من يقوله من الكلابية والحنفية والشافعية والمالكية والصوفية وأهل الحديث ، وقالوا : أنستم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد ، كذلك الحلق هو قديم أزلي وإن كان المخلوق متأخراً . أو مها فلتموه في الإرادة ألزمناكم نظيره في الخلق .

وأما المقدمة الثانية ، وهي قولهم : لوكان حادثًا قائمًا بالرب لزم قيام الحوادث وهو ممتنع ؛ فقد منعهم ذلك طائفة من أهل الكلام كالهاشمية والكرامية ، وقالوا:

<sup>(</sup>١) وهذا مو القول الثاني المعروف الذي يقابل قول "بخاري والبغوي . . الخ

لانسلم إنتفاء اللازم ، وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى على ذلك في الأصل الثائي . وأما الثالث ، (١) فقولهم : إن لم تقم به فهو محال ؛ فهذا لم يمنعهم إياه إلاطوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ، فهنهم من قال : بل الحلق يقوم بالمخلوق ، ومنهم من يقول : بل الحلق ليس في محل ، وهذا يمتنع لاأعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة .

وأما المقدمة الرابعة ، وهي قولهم : الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ؟ فقد منهم ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم : كأبي معاذ التومني، وزهير الأثري ، والهشامية ، والكر امية ، وداود بن علي الاصفهاني ، وأصحابه ، وأهل الحديث ، والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره ، وقالوا : إذا خلق السموات والأرض بخلق؛ لم يلزم أن مجتاج ذلك الخلق وغيره ، وقالوا : إذا خلق السموات والأرض بخلق؛ لم يلزم أن مجتاج ذلك الخلق حادثا ، والدليل على إفساد إلزامهم أن الحادث إما أن يكفي في حصول القدرة والمشيئة ، وإما أن لايكفي ، فإن لم يكف ذلك ؛ بطل قولهم إن المخلوقات تحدث بمجردالقدرة والإرادة بلا خلق ، وإذا بطل قولهم ؛ تبين انه لابد للمخلوق من خالق خلق ، وهو والإرادة بلا خلق ، وإن كفي في حصول المخلوق القدرة والمشيئة جاز حصول الخلق الذي يخلق به المخلوقات والقيدرة والمشيئة ، ولم مجتج إلى خلق آخر ؟ فتبين أنه على كل تقدير لايلزم أن يقال : خلقت المخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات المخلوقات المخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات المخلوقات المخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات المخلوقات المخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات والقيات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات المخلوقات بالمخلوقات المخلوقات بالمخلوقات بالمخلوقات بالمخلول بالمخلوقات المخلوقات المخلوقات المخلول بالمخلول بالمخلول بالمؤلول بالمخلول بالمخلول بالمخلول بالمؤلول بالمخلول بالمؤلول بال

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في موضع آخر ؟ فمقدمات حجتهم كامها منتقضة .

<sup>(</sup>١) أي المقدمة الثالثة .

وأيضاً فمن المعقول أن الفعل المنفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا بفعل يقوم بذاته . وأما نفس فعله القائم بذاته فلا يفتقر إلى فعل آخر ، بل مجصل بقدرتـــه ومشيئته ؟ ولهذا كان القائلون بهذا يقونون: إن الخلقحادث ، ولايقولون هو مخلوق، وتنازعوا هل يقال ؛ إنه محدث ? على قولين .

وكذلك يقولون ؛ إنه يتكلم بمشيئته وقدرته ، وكلامه هو حديث ، وهو أحسن الحديث . وليس بمخلوق باتفاقهم ، ويسمى حديثاً وحادثاً . وهل يسمى محدثاً؟ على قولين لهم . ومنكان من عادته أنه لا يطلق لفظ المحدث إلا على المخلوق المنفصل كا أن هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في القرآن في محنة الامام أحمد رحمه الله ، وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا المخلوق المنفصل فعسلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السنة أن يقال القرآن محدث ، بل من قاله فقد قال انه مخلوق .

ولهذا أنكر الإمام أحمد هذا الاطلاق على داود لما كتب اليه أنه تكلم بذلك ؟ فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أغة السنة ، وداود نفسه فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذا فأنكره أغة السنة ، وداود نفسه يكن هذا قصده ، بل هو وأغة أصحابه متفقون على أن القرآن كلام الله غير المحلوق، وإنما كان مقصوده أنه قائم بنفسه ؟ وهو قول غير واحد من أغة السلف ، وهو قول البخاري وغيره ، والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي ؟ فانهم متفقون على أنه السبب بخلوق منفصل ، ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته ، وكان أغة السنة : كأحمد وأمثاله ، وداود وأمثاله ، وابن المبارك وأمثاله ، وابن خزية ، وعثان بن سعيد الدارمي ، وابن أبي شببة وغيرهم ، متفقين على أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ، لم يقل أحد منهم ان القرآن قديم ، وإن أول من شهر عنه أنه قال ذلك هو ابن كلاب .

وكان الامام أحمد مجذر من الكلابية ، وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه كان منهم . وقد قيل عن الحارث أنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب ، وأنه كان

يقول : إن الله يتكلم بصوت ، وبمن ذكر ذلك عنه الكلاباذي في كتاب • التعرف لمذهب التصوف » .

والمقصود هنا أن قول القائل: لو كان خلقه للأشياء ليس هو الاشياء ليس هو الأشياء للشياء لافتقر إلى خلق آخر فيكون الخلق محلوقاً ؟ ممنوع. بل الخلق مجصل بقدرة الرب ومشيئته ، والمخلوق مجصل بالخلق .

وأما المقدمة الخامسة وهو أن ذلك يفضي إلى التسلسل ؛ فهذه المقدمة تقال على وجهين :

أحدهما أن الخلق يفتقر إلى خلق آخر ، وذلك الخلق إلى خلق آخر كم تقدم . والثاني أن يقال : هب أنه لا يفتقر إلى خلق ، لكن يفتقر إلى سبب محصل به الخلق، وإن لم يسم ذلك خلقا ، وذلك السبب إنما تم عند وجود الخلق ؛ فتامه حادث ، وكل حادث فلا بد له من سبب ؛ إذ لو كان ذلك الخلق لا يفتقر إلى سبب حادث للزموجود الحادث بلاسبب حادث . وإنقيل : إن السبب التام قديم ؛ لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام ؟ وهذا ممتنع .

وللقائلين بأن الخلق غير المخلوق وان الخلق حادث ؛ أجوبة :

أحدها: قول من يقول: الخلق الحادث لا يفتقر الى سبب حاث ، إلى خلق ولا إلى غيره ؟ قالوا: أنتم يامعشر المنازعين كلكم يقول إنه قد مجدث حادث بلاسبب حادث ، فإنه من قال الخلوق غير الخلق؛ فالمخلوقات كلها حادثة عنده بلاسبب حادث ، ومن قال: الخلق قديم ، فلا ريب ان لا اختصاص له بوقت معين ؛ فالمخلوق الحادث في وقته المعين لم يحصل له سبب حادث ، قالوا: وإذا كان هذا لازماً على كل تقدير ؛ لم يخص بجوابه بل نقول المخلوق حدث بالخلق ، والخلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير المنقول المخلوق حدث بالخلق ، والخلق حصل بقدرة الله ومشيئته القديمة من غير المنقول المحديث والكلام

الجواب الثاني: ان من يقول من المعتزلة: إن الحلق الحادث قائم بالمحلوق أوقائم لا بمحل ، كما يقولون في الارادة أنها حادثة لا في محل من غير سبب اقتضى حدوثها ، بل أحدثها بمجرد القدرة .

الجواب الثالث: جواب معمر وأصحابه الذين يسمون أهل المعاني ، يقولون بالتسلسل في آن واحد ؟ فيقولون: إن الخالق له خلق وللمخلوق خلق ، وللخلق خلق ، وهذا مشهور عنهم ، خلق ، وهلم جرا لا إلى نهاية ، وذلك موجود كله في آن واحد ، وهذا مشهور عنهم ، والجواب الرابع وهلم جرا ، وهذا يستلزم دوام نوع ذلك ، وهذا غير وكذلك ذلك السبب ، وهلم جرا ، وهذا يستلزم دوام نوع ذلك ، وهذا غير عتنع ؛ فان مذهب السلف أن الله لم يزل متكلماً إذا شاه ، وكلماته لا نهاية لها ، وكل كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى نهاية الم يزل متكلماً إذا شاه ، وكلماته لا نهاية لها ، وكل محدود ، وهو سبحانه يتكلم بقدرته ومشيئته . وكذلك يقولون: الحي لا يكون إلا فعالا ، كما قاله البخاري ، وذكره نصيم ابن معدد وعثمان بن سعيد، وابن خزية وغيرهم ، ولا يكون إلا متحركا ، كما قال عثمان بن سعيد، وابن خزية وغيرهم ، ولا يكون إلا متحركا ، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي وغيره ، وكل منها يذكر أن ذلك مذهب السنة . وهكذا يقول بن سعيد الدارمي وغيره ، وكل منها يذكر أن ذلك مذهب السنة . وهكذا يقول متقدمهم ومتأخرهم ، ومتأخرهم .

قالوا وهذا تسلسل في الآثار ، والبرهان إنما دل على امتناع التسلسل في المؤثرين فإن هذا بما يعلم فساده بصريح المعقول ، وهو بما اتفق العقلاء على امتناعه ، كما بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع .

فأما كونه سبحانه وتعالى يتكلم كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشيئته وقدرته ، فهذا هو الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول ، وهو مذهب سلف الأمة وأغتها ، والفلاسفة تو افقوا على دوام هذا النوع ، وقدماء أساطينهم بو افقون على قيام ذلك بذات الله كما تقول أغمة المسلمين وسلفهم ، والذبن قالوا إن ذلك بمتنع هم أهسل

الكلام المحدث في الاسلام من الجهمية والمعتزلة وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها .

ومن هنا يظهر الاصل الثاني (۱) الذي تبنى عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية ، وهو أنه سبحانه هل تقوم به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا ? فهذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والغلاسفة جواز ذلك ، وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والكلابية من مثبتة الصفات إلى المتناع قيام ذلك به .

أما نفاة الصفات فإنهم متفقون على هذا وغيره ، ويقولون : هذا كله أعراض ، والأعراض لا تقوم إلا بجمم ، والأجسام محدثة ، فلو قامت به الصفات ؛ المكان محدثاً .

أما الكلابية فإنهم يقولون: نحن نقول هي أعراض ، فإن العرض لا يبقى زمانين ، وصفات الرب تبارك وتعالى عندنا باقية ، بخلاف الاعراض القائمة بالمخلوقات ؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين .

وأما جمهور العقلاء فنازءوهم في هذا وقالوا: بل السواد والبياض الذي كات موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه ، كما قد بسط في غير هذا الموضع ، إذ المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الاصل .

قال الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت به للزم أن لا يخلو منها ، فإن القابـل الشيء لايخلو منه وعن ضده . وإذ لم يخل منها لزم أن يكون حادثاً ؛ والذينخالفوهم

<sup>(</sup>١) كان شيخ الاسلام في أول الفصل قد رد نزاع الناس في حديث النزول وبعض الآيات والأحاديث إلى أصلين ، فلما استوفى الحذيث عن الأصل الأول بدأ الآن بالحديث عن الأصل الثاني .

قد يمنعون المقدمتين كليها ، وقد يمنعون و احدة منها -

وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الاولى: كالهشامية والكرامية ، وأبي معاذ وزهير الاثري ، وكذلك الرازي ، والأمدي ، وغيرهما من الأشعرية منعوا المقدمة الأولى وبينوا فسادها ، وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه ، بل قد يكون الشيء قابلاً للشيء وهو خال منه ومن ضده ، كما هو الموجود ؛ فإن القائلين بهاذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح، وغير ذلك من الاجناس والأعراض التي تقبلها الأجسام . فقال جهور العقلاء : هذا مكابرة ظاهرة ، ودعوى بلا حجة ، وإنما التزمت الكلابية لأجل هذا الأصل .

وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث فهذا يمنعها أثمة السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ، فإن كلماته لانهاية لها ، والقائلين بأن لم يزل فعالاً ، كما يقوله البخاري وغيره، والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فهم متيقنون وجود حياة بلا حركة ، كما يقوله الدارمي وغيره .

وقد روي الثعلبي في ■ تفسيره » باسناده عن جعفر بن مجد الصادق رضي عنه: أنه سئل عن قوله تعالى: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ــ المؤمنون - ١١٦) لم خلق الخلق ? فقال: لأن الله كان محسناً بما لم يزل إلى فيا لم يزل إلى ما لم يزل ، فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه ، وكان غنياً عنهم ، لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة ، ولكن خلقهم وأحسن إليهم ، وأرسل اليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل ■ فن أحسن كافأه بالجنة ، ومن عصى كافأه بالنار .

وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : (وكان الله غفوراً رحيا - النساء ٩٠ - ) (وكان الله عليا حكيا - النساء - ١٦ ) قال : كان ولم يزل ولا يزال و وينعها أيضاً جمهور الفلاسفة ، ولكن الجمهية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعها ، وهي من الاصول الكبار التي يبتني عليها الكلام في كلام الله تعالى وفي خلقه .

وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الاسلام الذي ذمه السلف والأممة ؟ فإن أصحاب الكلام في الجهمية والممتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن معنى كون الله خالقاً لكل شيء \_ كإدل عليه الكتاب والسنة ، وانفتى عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم \_ أنه سبحانه وتعالى لم يزل معطلاً لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء أصلا ، بل وحده موجود بلا كلام يقوله ، ولا فيعل يفعله ، ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه ، فأحدث العالم . وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق عليه أهل الملل \_ من أن كل ما سوى الله مخلوق ، والله خالق كل شيء \_ هذا معناه ، وأن ضدها قول من قال بقدم العالم أو بقدم مادته ، فصار في كتب الكلابية لا يذكرون إلا قولين :

أحدهما : قول المسلمين ان العالم محدث ؟ ومعناه عندهم ما تقدم .

والثاني : قول الدهرية الذين يقولون : العالم قديم ، وصاروا مجكمون في كتب الكلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم أن الله لم يزل لايفعل شيئاً ، ولا يتكلم بشيء ، ثم إنه أحدث العالم ؟ ومذهب الدهرية أن العالم قديم .

والمشهور عن القائلين بقدم العالم انه لا صانع له ؛ فينكرون الصانع جل جلاله . وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة أرسطوصاحب التعاليم الفلسفية والمنطقية والطبيعي والإلهى . وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهـم العلة الأولى ، ويقولون : إن الفلك متحرك التشبيه بها ؛ فهي علة له بهذا الاعتبار ، إذ لولا وجود من يشتبه به الفلك لم يتحرك ■ وحركته من لوازم وجوده ، فلو بطلت حركته لفسد ، ولم يقل أرسطو : إن العلة الأولى أبدعت في الافلاك ؛ ولا قال هو موجب بذاته ، بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء أن المكن هو الذي يمكن وجوده وعدمه ، ولا يكون كذلك إلا ماكان محدثاً ، والفلك عندهم ليس بمكن بل هوقديم وعدمه ، ولا يكون كذلك إلا ماكان محدثاً ، والفلك عندهم ليس بمكن بل هوقديم

لم يزل في حقيقة قولهم أنه واجب لم يزل ولا يزال .

فلهذا لا يوجد في عامة كتب الكلام المتقدم القول بقدم العالم ، إلا عمن ينكر الصانع ، فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله أن العالم قديم عن علة موجبة بالذات قديمة ، صار هذا قول آخر للقائلين بقدم العالم ، وأزالوا به ما كان يظهر من شناعة قولهم من إنكار صانع العالم ، وصاروا أيضاً يطلقون ألفاظ المسلمين من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك ، ولكن مرادهم بذلك أن الله أحدث شيئا بعد أن لم يكن ، وإذا قال: إن الله خالق كل شيء ، فهذا معناه عندهم ؛ فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا القول ، والقول معروف عند أهل الكلام من معنى حدوث العالم الذي محكونه عن أهل الملل كما تقدم ، كما يذكر ذلك الشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم .

وهذا اصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع دوام فعل الله ، وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم ، وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين ، فقالوا : الأجسام لا تخلو من الحوادث ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، أو ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ، لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو بعدها ، وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث ، وكثير منهم لا يذكر على بعدها ، وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث ، وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلا الكون ذلك ظاهراً ، إذ لم يفرقوا بين نوع الحوادث وبين الحادث المعين . لكن من تفطن منهم للفرق ، فإنه يذكر دليلا على ذلك بأن يقول : الحوادث لا تحو مبل عتنع وجود حوادث لا أول لها . ومنهم من يمنع ايضاً حوادث لا آخر لها ، كما يقول ذلك إماما هذا الكلام : الجهم بن صفوان وأبو الهذيل .

ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادراً على الفعل في الازل ، بل صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه ؛ كان هذا بما أنكره المسلمون على هؤلاء ، حتى أنه كان من البدع التي ذكروها من بدع الاشعري في الفتنة التي

جرت بخراسان لما أظهروا فتنة أهل البدع ، والقصة مشهورة .

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم كالنظام والعلاف وغيرهما من شوخ المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من سائر الطوائف يقولون: إن دين الاسلام إناهو يقوم على هذا الاصل، وأنه لا يعرف أن عِداً رسول الله ﷺ إلا بهذا الاصل ؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل ، فلا بد من اثبات العلم بالصانع أولا ، ومعرفة ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه . قالوا : وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقة ، فإنه لاسبيل إلى معرفة الصانع فيما زعموا إلا بمعرفة محلوقاته ، ولا سبيل إلى معرفة ذوات المخلوقات إلا بهذه الطريق فيا زعموا ، ويقول أكثرهم: أول ما يجب على الانسان معرفة الله ، ولا يمكن معرفته إلا بهذا الطريق . ويقول كثير منهم : إن هذه طريقة ابرأهـــــم الخليل عليه السلام المذكورة في قوله ( لا أحب الآفلين ــ الانعامــ٧٦) قالوا : فإن إبراهيم استدل بالافول \_ وهو الحركة والانتقال \_ على أن المتحرك لا يكون إلهًا • قالوا: ولهـذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول ﷺ مخالفًا لذلك من وصف الرب بالاتيان والمجيء والنزول وغير ذلك ؛ فإن كونه نبيًا لم يعرف إلا بهذا الدليل العقلي تصديقهما وتكذيبها ، وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل السمع ، فلو جرح أصل الشرع كان جرحاً له .

و لأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية ، وقالوا : القرآن علوق . ولأجلما فرع كثير من أهل علوق . ولأجلما فرع كثير من أهل الكلام كم قد بسط في غير هذا الموضع .

فقال لهم الناس: أما قولكم إن هذه الطريق هي الاصل في معرفة دين الاسلام ونبوة الرسول على السلام وأينه من ونبوة الرسول المنطق وأصحابه وما جاء به من الايمان والقرآن واله لم يدع الناس

إلى هذه الطريق أبداً ، ولا بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ، فكيف تكون هي اصل الايمان ؟! والذي جاء بالايمان وأفضل الناس إيماناً لم يتكاموا بها البتة ، ولا سلكها منهم أحد .

والذين علموا أن هذا طريق مبتدعة حزبان :

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسها ، لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماتها وغموضها، وما يخافعلى سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعه كالاشعري في رسالته إلى الثغر ، والخطابي ، والحليمي ، والقاضي أبي يعلي ، وابن عقيل ، وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء.

والثاني: قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسها ، ولحذا ذمهاالسلف ، وعدلوا عنها ، وهذا قول أثمة السلف كابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، واسحاق بنر اهويه ؛ وأبي يوسف ، ومالك بن أنس ، وابن الماجشون ، وعبد العزيز ، وغير هؤلاء من السلف -

وحفص الفرد لما ناظرالشافعي في مسألة القرآن \_ وقال القرآن مخلوق ، و كفتره الشافعي \_ كان قد ناظره بهذه الطريقة .

و كذلك أبو عيسى مجد بن عيسى بن غوث كان من المناظرين للامام أحمد بن حنبل في مسألة القرآن بهذه الطريقة .

وقد ذكر الامام أحمد في رده على الجممية بمـا عابه عليهم أنهم يقولون إن الله لا يتكلم ولا يتحرك .

وأما عبد الله بن المبارك فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده ، ومذهبه في مخالفتهم كثير ، وقال لهم الناس : إن هذا الاصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به ، وأنه لايعرف إنه خالق للمخلوقات إلا به ، هو بعكس ما قلتم ، بل هذا الأصل يناقض كون الرب خالقا للعالم ، ولا يمكن مع القول به مجدوث العالم ولا الرد على الفلاسفة ، فالمتكلمون

الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الاسلام وردوا به على أعدائه كالفلاسفة ؛ لا للاسلام نصروا، ولا لعدوه كسروا ، بل كانما ابتدعوه بما أفسدوا به حقيقة الاسلام على من اتبعهم ، فأفسدوا عقله ودينه واعتدوا به على من نازعهم من المسلمين، وفتحوا لعدو الاسلام بابا إلى مقصوده . فان حقيقة قولهم بان الرب لم يكن قادرا ، ولا كان الكلام والفعل ممكنا له ، ولم يزل كذلك دامًا مدة أو تقديره مدة لا نهاية لها ، ثم انه تكلم وفعل من غير سبب اقتضى ذلك ، وجعلوا مفعوله هو فعله، أو إرادته بعلة قديمة أزلية والمفعول متأخرا ، وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وكل هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنة ، وأنكر واصفاته ورؤيته، وقالوا كلامه مخلوق ؛ هو خلاف دين الاسلام .

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا يريد جميع المرادات بارادة واحدة ، وكل كلام تكلم به أو يتكلم به إنما هو شيء واحد لا يتعددولا يتبعض، وإذا رؤي رؤي لا بمواجهة ولا بمعاينة وإنه لم يسمع ولم ير الأشياء حتى وجدت ، لم يقم به أنه موجود، بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد ذلك ، إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح .

ثم لما رأى الفلاسفة أن هـذا مبلغ علم هؤلاء ، وأن هذا هو الاسلام الذي عليه هؤلاء ، وعلموا فساد هذا ، أظهروا قولهم بقدم العالم ، واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم يكن بمتنع ، بل لا بد لكل متجدد من سبب حادث ، فيكون الفعل دائما . ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو : أنه إذا كان دائما ؟ لزم قدم الأفلاك والعناصر ، ثم إنهم لما أرادوا تقرير النبوة جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره ، من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معينا ، ولا تميز بين موسى وعيسى وعجد صلوات الله عليهم أجمعين ، ولا يعلم الجزئيات ، ولا نزل من عنده ملك " بل جبريل هو خيال يتخيل في نفس النبي وهوالعقل الفعال ،

وأنكروا أن تكون السموات تنشق وتنفطر وغير ذلك مما أخبر به الرسول بيني اليهم بما وزعوا أن ما جاء به الرسول بيني إنسا أراد به خطاب الجهور مما يخيل اليهم بما ينتفعون به ، من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك ، ومن غير أن تكون الرسل بينت الحقائق ، وعلمت الناس ما الأمر عليه ، ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي بيني . وحقيقة قولهم أن الأنبياء كذبوا للمصلحة لما ادعوه من نفع الناس، وهل كانواجهلاء ? على قولهم لهم ، إلى غير ذلك من أنواع الالحساد والكفر الصريح والكذب على النبي وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

والمقصود هذا أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم لم يكن الأمر على ما قالوه الله بل هم فتحوا لهم دهليزا إلى الزندقة ، ولهذا يوجد كثير بمن دخل في هؤلاء الملاحدة إنما دخل من باب أولئك المتكلمين كابن عربى وابن سبعين وغير هما ، وإذا قام من يرد على هؤلاء الملاحدة فها يستنصرون ويستعينون بأولئك المتكلمين المبتدعين ، ويعينهم أولئك على من ينصرالله ورسوله بحفه جندهم على محاربة الله ورسوله كا قد وجد ذلك عيانا .

ودعواهم أنهذه طريقة ابراهيم الخليل في قوله : ( لا أحب الآفلين\_الأنعام\_٧٦)،

كذب ظاهر على أبراهيم ، فإن الأفول هـو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل أللغة والتفسير ، وهو من الامور الظاهرة في اللغة ، وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوءالقمر والكوكب بطلوع الشمس ، أو أريد به سقوطه من جانب المغرب ؛ فإنه إذا طلغت الشمس يقال ؛ أنها غابت الكواكب واحتجبت، وإن كانت موجودة في السهاء ، ولكن طمس ضوء الشمس نورها .

وهذا بما ينحل به الاشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول القمر وابراهيم عليه السلام لم يقل: ( لا أحب الآفلين \_ الانعام \_ ٧٦)، لما رأى الكوكب يتحرك والقمر والشمس ، بل إنما قال ذلك حين غاب واحتجب . فإن ابراهيم قصد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي كون الآفل رب العالمين كما ادعوه ، كانت قصة ابراهيم حجة عليهم فإنه لم يجمل بزوغه وحركته في الساء إلى حين المفيب دليلاعلى نفي ذلك، بل إنما جعل الدليل مغيبه، فإن كان ما ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحا فإنه حجة على نقيض مطلوبهم ، وعلى بطلان أن كون الحركة دليل الحدوث .

لكن الجواب أن ابراهيم لم يقصد هذا ، ولاكان قوله: (هذا ربي \_ الأنعام \_ ٧٦) ولا اعتقد احد من بني آدم أن كو كبا من الكواكب خلق السموات والأرض وكذلك الشمس والقمر ولا كان المشركون قوم ابراهيم يعتقدون ذلك ، بـل كانوا مشركين ويعبدون الكواكب ويدعونها ويبنون لها الهياكل ، ويعبدون فيها أصنامهم ، وهـو دين الكنعانيين والكسر انيين والصابئين المشركين ؛ لا الصابئين الحناء ، وهم الذين صنف صاحب « السر المكتوم في السحر ومخاطبه النجوم كتابه على دينهم .

وهذا دين كان كثير من اهل الارض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك، وكانوا قبل ظهور دين المسيح عليه السلام ، وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما مُوضَع بعض هياكام : هذا هيكل المشتري ، وهذا هيكل الزهرة . وكانوا يصاون إلى القطب الشهالي؛ وبدمشق مساجد فيها محاريب قديمة إلى الشهال والفلاسفة اليونانيون كانوا من جنس هؤلاء مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ، ويصنعون السحر ، وكذلك أهل مصر وغيرهم . وجهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين ، والمنكر له قلمل مثل فرعون ونحوه .

وقوم ابراهيم كانوا مقرين بالصانع ، ولهذا قال لهم الخليل؛ ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا كُنْتُمْ تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب العالمين \_ الشعراء \_٧٦ \_ ٧٨ ) ، فعادى كل ما يعبدونه إلا رب العالمين ، وقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معهإذ قالوا لقومهم : إنا بُرآء منكم وبما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم ، وبــد ابيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبــداً حتى تؤمنوا بالله وحده ، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أَملك لكمن الله من شيء \_المتحنة \_ ٤ ) ■ وقال الخليل عليه السلام: (أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وماتعملون \_ الصافات --ه٩) ، وقال تعالى في سورة الانعام : ﴿ فَلَمَا أَ فَكَلَتْ ۚ قَالَ : يَا قَوْمَ إِنِّي بَرِيءَ مِمَـا تشركون . إني وجهت ُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا ومـــا أنا من المشركين . وحاجَّه قومه ، قال:أتحاجِوني في الله وقد هدان،ولا أخافماتشركون به إلا إن يشاء ربي شيئا ، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون . و كيف أخاف ما أَشركتم ولا تخافون أنكم أَشركتم بالله ما لم ينزل بـ عليكم سلطانا ، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لنك لهم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء انربك - As - YA - Illiala - NY - 3A) .

ولما فسر هؤلاء الافول بالحركة ، وفتحوا باب تحريف الكلم عن مواضعه، دخلت الملاحدة من هذا الباب ، ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول بالمكان الذي

الاعوه حيث قالوا: ان الأفلاك قديمة أزلية وهي معذلك ممكنة ، وكذلك ما فيها من الكواكب والنيوان ، قالوا: فقول إبراهيم ( لا أحب الآفلين الأنعام ٧٦ ) ، أي لا أحب الممكن المعلول وإن كان قديماً أزلياً ، وأين في لفظ الأفول ما يدل علي هذا المعنى ? ولكن هذا شأن المحرفين الكلم عن مواضعه .

وجاء بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال: المراد بالكواكب والشمس والقمر هو النفس والعقل الفعال والعقل الاول وقد ذكر ذلك ابو حامد في بعض كتبه ، وحكاه عن غيره في بعضها . وقال هؤلاء الكواكب والشمس والقمر لايخفى على عاقل أنها ليست رب العالمين ، بخلاف النفس والعقل .

ودلالة لفظ الكواكب والشمس والقمر على هذه المماني لوكانت موجودة ، من عجائب تحريفات الملاحدة الباطنية ، كما يتأولون العلميات معالعمليات ، ويقولون: الصلوات الحس معرفة أسرارنا ، وصيام رمضان كتمان أسرارنا ، والحج هو الزيارة لشيوخنا المقدسين ، وفتح لهم هذا الباب الجهمية والرافضة حيث صار بعضهم يقول: الامام المبين علي بن أبي طالب ، والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية ، والبقرة المأمور بذبحها عائشة ، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين .

وقد شاركهم في نحو هذه التحريفات طائفة من الصوفية وبعض المفسرين كالذين يقولون: (والتين والزيتون وطور سينين . وهذا البلد الأمين \_ التين \_ 1 \_ ٣) وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وكذلك قوله: (كزرع أخرج شطأه) أبو بكر (فآزره) عمر (فاستغلظ) هو عثمان (فاستوى على سوقه \_ الفتح \_ ٢٩) هو على وقول بعض الصوفية: (اذهب إلى فرعون إنه طغى \_ طه \_ ٢٤) ، هو القلب ، (إن الله يأمركم أن تـذبحوا بقرة \_ البقرة \_ ٢٧) هي النفس ، وأمثال هذه التحريفات . لكن منها مايكون معناه صحيحاً ، وإن لم يكنهو المراد باللفظ، وهو الأكثر في اشارات الصوفية ، وبعض ذلك لايجعل تفسيراً بل يجعل من باب

الاعتبار والقياس ، وهذه طريقة صحيحة علمية كما في قوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ، وقول الذي يُحَلَّى : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب » (١) . فإذا كان ورقه لا يمسه إلا طاهر البدن فمعانيه لا تهتدي بها إلا القلوب الطاهرة ، وإذا كان الملك لا يدخل بيتاً فيه كلب ، فالمعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل قلباً فيه أخلاق الكلب المذمومة ، ولا تنزل الملائكة على هؤلاء ، وهذا لبسطه موضع آخر .

والمقصود هنا أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس الفاسد في المقليات ، والتأويل الفاسد في السمعيات ؛ صار ذلك دهليز أ لاز نادقة الملحد بن إلى ماهو أعظم من ذلك من السفسطة في العقليات ، والقرامطة في السمعيات ، وصار كل من زاد في ذلك شيئا دعاه إلى ماهو شر منه ؛ حتى انتهى بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلومة ، كما قال لهم رئيسهم بالشام : قد أسقطنا عنه العبادات فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولازكاة .

ولهذا قال من قال من السلف: البدعة بريد الكفر ، والمعاصي بريد الكفر.

ولما اعتقد أغة الكلام المبتدع أن معنى كون الله خالقاً لكل شيء هو ماتقدم: أذ له لم يزل غير فاعل لشيء ولا متكلم بشيء وحتى أحدث العالم ؛ لزمهم أن يقولوا: إن القرآن اوغيره من كلام الله مخلوق منفصل بائن عنه و فإنه لو كان له كلام قديم و أو كلام غير مخلوق ؛ لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه و لأن الكلام قد عرف العقلاء أنه إنما يكون بقدرة المتكلم ومشيئته.

وأماكلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة ؟ فهذا لم يتصوره أحــد من العقلاء ، ولا يعرف أن أحداً قاله ، بل ولا يخطر ببال جماهير الناس ، حتى أحــدث

<sup>(</sup>١) هو في البخاري «باب التصاوير»بروايات متعددة، أقربها للمذكورة أعلاه بزيادة .. « ولا تصارير » ..

التول به ابن كلاب ، وإنما ألجأه إلى هذا أن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب أصلهم ، وهو القول بأن الفرآن مخلوق ، أظهروا ذلك أوائل المائة الثانية ، فلما سمع ذلك علماء الأمة أنكروا ذلك ، ثم صاركا علم ظهر قولهم أنكره العلماء وكلام السلف والأثمة في إنكار ذلك مشهور مواتر \_ إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون وأدخلوه في ذلك ، وألقوا إليه الحجج التي لهم ، وقالوا : إما أن يكون العالم محلوقاً أو قدياً .

وهذا الشاني كفر ظاهر معلوم فساده بالعقل والشرع . وإذا كان العالم محلوقاً عدثاً بعد أن لم يكن ؟ لم ببتى قديم إلا الله وحده · فلو كان العالم قديم ؟ لزم أن يكون مع الله قديم . وكذلك الكلام إن كان قائماً بذاته ؟ لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب ، وهذا يبطل الدليل الذي اشتهر بينهم على حدوث العالم . وإن كان منفصلا عنه ، لزم وجود المخلوق في الأزل ؟ وهذا قول بقدم العالم .

فلها امتحن الناس واشتهرت هذه المحنة ، وثبت من ثبته الله من أممّة أهل السنة ، وكان الامام () أحمد الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة \_ حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الناس به ، فمن وافقه كان سنيا ، وإلا كان بدعيا \_ هو احمد ابن حنبل ، فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق .

وكان المأمون لما صار إلى الثغر بطرسوس كتب بالمحنة كتابا إلى نائبه بالعراق إسحاق بن إبراهيم ، فدعا العلماء والقضاة ؛ فامتنعوا عن الاجابة والموافقة ، فأعادعليه الجواب ، فكتب كتابا ثانيا يقول فيه عن الفاضيين : بشر بن الوليد ، وعبد الرحمن ابن إسحاق إن لم يجيبا فاضرب عنقيها (٢) ، ويقول عسن الباقين إن لم يجيبوا فقيدهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : «وكان الامام أحد الذي ثبته » ، «وكلمة »أحدز ائدة لاعل لها لورود التخصيص بها بعد ذلك ؛ لذا حذفناها ..

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اعناقها

قأرسَلهم إلى أن أجاب القاضيان ، وذكروا لأصحابها أنها مكرهان ، وأجاب أكثر الناس قبل إن يقيدهم لما رأوا الوليد ، وصمم ستة إنفس فقيدوهم ، فلما قيدوا أجاب الباقون الا اثنين : أحمد بن حنبل ، وعهد بن نوح النيسابوري ؛ فأرساوهمااليه؛ فات عهد بننوح في الطريق ، ومات المأمون قبل أن يصل أحمد اليه وتولى أخوه أبو إسحاق وولى القضاء أحمد بن أبي دؤاد (١) ، وأقام أحمد في الحبس من سنة شماني عشرة الى سنة عشرة الى سنة عشرة ل

ثم إنهم طلبوه وناظروه أياماً متعددة ، فدفع حججهم وبين فسادها ، وأنهسم لم يأتوا على ما يقولونه بحجة لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر ، وأنه ليس لهم أن يبتدعوا قولا ويلزموا الناس بموافقتهم عليه ، ويعاقبون من خالفهم ، والماألزمهم الله ورسوله ، و يعاقب من عصى الله ورسوله ؛ فان الايجساب والتحريم ، والثواب والعقاب ، والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ، ليس لأحدفي هذا حكم ، وإنمسا على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله ، وتصديق ما أخبر الله به ورسوله . وجرت في ذلك أمور يطول شرحها.

وكان بمن انتدب للرد عليهم أبو مجد عبد الله بن سعيد بن كلاب ، وكان له فضل وعلم ودين . ومن قال : إنه ابتدع ما ابتدعه ليظهر دين النصارى في المسلمين \_ كما

<sup>(</sup>١) ، في الأصل داود

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل والمقصود العشرين بعد المانتين كما سيصوح بذلك شيخالاسلام بعد قليل .

يذكره طائفة في مثالبه ، ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك \_ فهذا كذب عليه . وإنما افترى هذا عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليم ؛ فإنهم يزعمون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى . وقد ذكر مثل ذلك عنهم الامام أحمد في الرد على الجهمية ، وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية ، ويذكرها أهمل الحديث ، والعقهاء ينفرون عنه لبدعته في القرآن ، يستعينون بمثل هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليه ، ولا يعلم هؤلاء أن الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه الوهو خير وأقرب إلى السنة منهم .

وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي مجد كلاب ، فصار طائفة ينسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي على الأهوازي يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه ، لأن الأشعري بيئن من تناقض أقوال المعتزلةوفسادهاما لم يبينه غيره حتى جعلمهم في قمع السمسمة .

وابن كلاب لما رد على الجهمية لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي ابتدعوه في دين الاسلام، بل وافقهم عليه. وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب والأشعري بالباطل هم من أهل الحديث ، فالسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم كثير منهم موافق لابن كلاب والأشعري على هذا؛ موافق الجهمية على أصل قولهم الذي ابتدعوه وهم إذا تكلموا في مسألة القرآن وأنه غير مخيلوق أخذوا كلام ابن كلاب والأشعري فناظروا به المعتزلة والجهمية ، وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة ، فناظروا به هؤلاء ، فناظروا به المعتزلة والجهمية ، وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة ، فناظروا به هؤلاء ، ووافقوا ابن كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم؛ إن القرآن قديم ، واحتجوا بما ذكرة هؤلاء على فساد قول المعتزلة والجهمية ، وهم مع هؤلاء وجهور المسلمين في قولون : إن القرآن العربي كلام الله ، وقد تكلم به بحرف وصوت ، فقالوا : إن

الحروف والأصوات قديمة الأعيان ، والحروف بلا أصوات، وأن الباء والسين والمسيم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال ، كما بسطت الكلام على أقوال الناس في القرآن في موضع آخر .

والمقصود هنا التنبيه على أصل مقالات الطوائف ، فان كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول كلام المتكلمين فيه قبله ، وقد بسَّين فساد قولهم بنغي علو الله و نغي صفاته ، وصنف كتباً كثيرة في أصل التوحيد والصفات ، وبيَّن أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الجمهية ، وبيَّن فيها أولاً على الله على خلقه ، ومباينته لهم من المعاوم بالفطرة والأدلة العقلمة القياسية ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة . وكذلك ذكرها المحاسي في كتاب « فهم القرآن » وغيره ؟ بيَّن فيه من علو الله واستوائد على عرشه مابين فساد قول النفاة ؟ وقدح فيه الكثير من النفاة الذين فهموا أصل قول المتكلمين بثبوت الصفات لله ، وإنكار القول بأن كلامه محلوق ؛ فخرجوا بهمنده الطريقة التي سلكما ابن كلاب: كأبي العباس القلانسي ، وأبي الحسن الأشعري ، والثقفي ، ومن تبعهم : كأبي عبد الله بن مجاهد ، وأصحابه ، والقاضي أبي بكر ، وأبي إسحاق الاسفر ائيني، وأبي بكر بن فورك ، وغير هؤلاء . وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات، فسينون فساد قولهم: بأنالقرآ نخلوق وغيردلك ، وكان في هذا كسر سورة المعتزلة والجممية ما فيه ظهور شعار السنة ،وهوقول بأنالقرآن كلام الله غير مخلوق ، وانالله يُرى في الآخرة ، وإثبات الصفات والقدر ، وغير ذلك من أصول السنة . لكن الأصل العقلي الذي بني عليه ابن كلاب قوله في كلام الله وصفاته هو أصل الجهميـــة والمعتزلة بعينه ، وصاروا إذا تكلموا في خلق السموات والارض وغير ذلك من المخلوقات إنما يتكلمون بالاصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم ؛ فيقولون قول أهل الملة ، كما نقله أو لئك ، ويقررونه بحجة أو لئك .

وكانت محنة الامام أحمد سنة عشرين ومائتين ، وفيها شرعت القرامطة الناطنية يظهرون قولهم ، فإن كتب الفلاسفة قد عرفت وعرف الناس أقوالهم . فلما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول والمنسقة أن القول المنسوب إلى الرسول والمنسقة أن القول المنسوب المن

وقد ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره من كشف أسرار الباطنية وهتك أستارهم أنه كان منهم من الباطنية الحرمية وصاروا مجتجون في كلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو وأتباعه من الفلاسفة ، وهو أن الحركة يمتنع أن يكون لها ابتداء ويمتنع أن يحون للزمان ابتداء ، يمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ؟ فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون كلاهما يستدل على قوله بالحركة ، فأرسطو وأتباعه يقولون : إن الحركة يمتنع أن مجدث نوعها بعد أن لم يكن ، ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن ، ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن ؟ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن ؟ ولأنه من المعلوم بصريح المعقول أن الذات أذا كانت لاتفعل شيئا ثم فعلت بعد أن لم تفعل ؟ فلا بد من حدوث الحوادث ، والا وبعد فإذا قدرت على حالها وكانت الآن تفعل ؟ لزم دوام فعلها ، ويقولون : قبل وبعد مستلزم لازمان ، فين قال بحدوث الزمان لزمه القول بقدمهمن حيثهو قائل بحدوثه ، مستلزم لازمان مقدار الحركة فيلزم من قدمه قديم ، ثم يجعلون ذلك الجسم قديم هو الفلك ؟ ولكن ليس لهم على هذا حجة كم بسط في موضع آخر ،

وصار المتكاسون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم " يدّعون أن القادر الختار يرجح أحد المقدورين المتماثلين على الآخر الماثل له بلاسبب أصلاً ، وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالق للمخلوقات .

ثم إن نفاة الصفات يقولون: رجح بمجرد القدرة ، كذلك أصل القدرية والمعتزلة جمعت بين الأمرين ، وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية . وكلا القولين بما ينكره جمهور العقلاء ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب كالرازي ومن قبله من أئمة الكلام والفلسفة كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة لا يوجد عندهم الا العلة الفلسفية ،أوالقدرية المعتزلة والارادة الكلابية . وكل من الثلاثة منكر في العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر الختار في غاية الضعف من جهة المسلمين ، وهي لقول الدهرية أظهر دلالة .

واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها ، ويقولون؛ لو وجدت حوادث لا أول لها ؟ لكُننًا إذا قدرنا بما وجد قبل الطوفان وماوجدقبل الهجرة ، وقابلنا بينها ، فإما أن يتساويا \_ وهو ممتنع \_ ؛ لأنه لا يكون الزائدمثل الناقص ، وإما أن يتفاضلا ، فيكون بما لا يتناهى تفاضلا وهو ممتنع . ويذكرون حججاً أخرى قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع .

وقد تكلم الناس في هذه الحجة ونحوها وبينوا فسادها ؟ بأن التفاضل إنما يقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى، وأما هذا منقوض الحوادث المستقبلة ؟ فإن كون الحادث ماضياً أو مستقبلا بلا أمراضافي؛ ولهذا منع أمّة هذا القول كجهم والعلاف وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل ، وقال جهم بفناء الجنة والنار، وقال العلاف بفناء الحركات ، وهذا كله مبسوط في موضع آخر .

وصار طائفة أخرى قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء كالرازي والآمدي وغيرهما يصنفون الكتب الكلامية ، فينصرون فيها ما ذكر المتكلمون المبتدعون عن أهل الملة من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه ، وهو امتناع حوادث لا أول لها ، وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية ، ثم ينقضون الكتب الفلسفية كتصنيف

الرازي «المباحث الشرقية» ونحوها بويذكر فيها ما احتج بما المتكامون على امتناع حوادث لا أول لها ، وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية ، ثم ينقض ذلك كله ، ويجيب عنه ، ويقرر حجة من قال : إن ذلك لا بداية له . ليس هذا تعمداً منه لنعر باطل ، بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه ، فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة قدح ، فان من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له ، فهو يقدح في كلام الفلاسفة قدح ، فان من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له ، فهو يقدح في كلام هؤلاء ما يظهر له أنه قادح فيه مسن كلام هؤلاء ، ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه قصد الكلام الباطل، وليس كذلك ، بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له ، وهو متناقض في عامة ما يقوله ، يقرر شيئا ثم ينقضه في موضع آخر ؛ لأن الموارد العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ، ومن كلام الفلاسفة الخارجين عسن الملة ، يشتمل على كلام بأطل هو كلام هؤلاء وكلام هؤلاء ، فيقرر كلام طائفة ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به ،

ولهذا اعترف في آخر عمره فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية في الفرق على الله الفرق الكلامية والمناهج الفلسفية في المرابع المناهج الفلسفية القرآن، الرحمن على العرش استوى طه \_ه )، (اليه يصعد الكلم الطيب فاطر \_ ١٠) واقرأ في النفي (ليس كمثله شيء \_ الشورى \_ ١١)، (ولا مجيطون بسه عاما \_ طه - ١١)، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.

والآمدي تتغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار ، حتى إنه أورد على نفسه سؤالا في تسلسل العلل ، وزعم أنسه لا يعرف عنه جوابا ، وبنى إثبات الصانع على ذلك ؛ فلا يقرر في كتبه لا إثبات الصانع ولاحدوث العالم ، ولا وحدانية الله ، ولا النبوات ، ولا شيء من الأصول التي مجتاج إلى معرفتها .

وأما الرازي \_ وإن كان يقرر بعض ذلك \_ فالغالب على مــا يقرره أنه ينقضه

في موضع آخر الكن هنو أحرص على تقرير الأصول التي مجتاج إلى معرفتها من الآمدي ، ولو جمع ماتبرهن في العقل الصريح من كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد جميعه موافقا لما جاء به الرسول والمسلح و المعقول مطابقالصحيح المنقول الكن لم يعرف هؤلاء حقيقة ما جاء به الرسول ، وحصل اضطراب في المعقول به ؛ فحصل تقصير في معرفة السمع والعقل ، وإن كان هذا التقصير هو منتهى قدرة صاحبه لايقدر على إزالته افالعجز يكون عذراً للانسان في أن الله لايعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام مذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذبه .

وأما من قال من الجهمية ونحوهم: إنه قد يعذب العاجزين ، ومن قال من المعتزلة ونحوهم من القدرية : إن كل مجتهد فإنه لابد أن يعرف الحق ، وأن من لا يعرف فلتفريطه، لا لعجزه ؟ فها قولان ضعيفان ، وبسبها صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضم بعضا ، ويلعن بعضهم بعضا .

فيقال لأرسطو وأتباعه بمن رأى دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصريح لايدل على قدم شيء بعينه من العالم لا فلكولاغيره ، وإنما يدل على أن الرب لم يزل فاعلا ، وحينئذ فاذا قدر أنه لم يزل يخلق شيئا بعد شيء كان كل ماسواه محلوقا محدثامسبوقا بالقدم ، ولم يكن من العالم شيء قديم ، وهذا التقدير ليسمعكم ما يبطله فلهاذا تنفونه ونفس قدر الفعل هو المسمى بالزمان ، فإن الزمان إذاقيل: إنه مقدار الحركة ، كان حبس الزمان مقدار حبس الحركة ، لا يتعين في ذلك أن يكون مقدار حركة الشمس والفلك .

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ، وخلق ذلك على مادة كانت موجودة قبل هذه السموات ، وهو الدخان الذي هو البخار ، كما قال تعالى ، (ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فقال لها وللارض : ائتيا طوعاً أو

كرها ؟ قالتاً : إذينا طائعين فصلت ١١) ، وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حين موجوداً ، كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين ، وكما عليه أهل الكتاب ، كما ذكر ، هذا كله في موضع آخر . وتلك الايام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك ، فان هذا بما خلق في تلك الايام ، بل تلك الأيام مقدرة بحركة اخرى ، وكذلك إذا شق الله هذه السموات ، وأقام القيامة ، وأدخل أهل الحنة الحنة ، قال تعالى : ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا \_ حم السجدة \_ ١١) . وقد جاءت الآثار عن الذي يُتلك بأذ له تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وأن أعلاهم من لة تعالى كل يوم مرتين ، وليس في الجنة شمس ولا قمر ، ولا هناك حركة فلك ، بل ذلك مقدر بحركات ، كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش ،

وإذا كان مدلول الدليل العقلي أنه لابد أنه قديم تقوم به الأفعال شيئا بعد شيء عهذا إنما يناقض قول المبتدعة من اهل الملل الذين ابتدعوا الكلام المحدث الذي ذمه السلف والأئمة ، والذين قالوا: إن الرب لم يزل معطلا عن الفعل والكلام . فصار ما علمته العقلاء من أصناف الأمم الفلاسفة وغيرهم بصريح المعقول هو عاضد وناصر لما جاء به الرسول على من ابتدع في ملته ما يخالف أقواله ، وكان ما علم بالشرع هو صريح العقل أيضا راد لما يقوله الفلاسفة الدهرية على قدم شيء من العالم معالله ، بل القول بقدم العالم قدول انفق جماهير العقلاء على بطلانه ؛ فليس أهل الملة وحدهم بن العالم ، وجمهور من سواهم من الجوس وأصناف المشركين : مشركي العرب ، ومشركي الهند وغيرهم من الأمم ، وجماهير أساطين الفلاسفة كامهم معترفون بأن هذا العالم محدث كائن بعد أن لم يكن ، وعامتهم معترفون بأن الله خالق كل شيء ، وان هذا العالم كله عادق ، الله خالق وربه ، وهذه الأمور مبسوطة في موضعها .

والمقصود هذا الكلام على ما مجتاج اليه من معرفة حديث النزول وأمثاله ، وهما الأصلان المتقدمان ، ومن تمام الأصل الثاني لفظ الحركة ، هل يوصف الله بها أم يجب نفيه عنه ? اختلف فيه المسلمون، وغيرهم من أهل الملل ، وغير أهل الملل من أهل الحديث، وأهل الكلام ، وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال ، وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأثمة الأربعة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم . وقد ذكر القاضي أبو يعلى الأقوال الثلاثة عن أصحاب الامام أحمد في « الروايتين والوجهين » وغير ذلك من الكتب .

وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول وغير ذلك ألفاظ مجملة ؛ فإن المتكلمين إغا يطلقون لفظ الحركة المكانية ، و همو انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل الثاني : كحركة أجسامنا من حيز إلى حيز ، وحركة الهواء والماء والتراب والسحاب من حيز إلى حيز ؟ بحيث يغرغ الأول ويشغل الثاني ؛ فأكثر المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلاهذا . كيث يغرغ الأول ويشغل الثاني ؛ فأكثر المتكلمين الا يعرفون للحركة ؛ فإنهم ظنوا أن ومن هنا نفوا ما جاءت به النصوص من أنواع جنس الحركة ؛ فإنهم ظنوا أن جميعها إغا تدل على هذا ، وكذلك من أثبتها وفهم منها كاما جميعها هدا كالذين فهموا من نزوله إلى السهاء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته ، فلايكونهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ، ولا يكون هو العلي الأعلى ، ويلزمهم أن يكون مستويا على الغرش بحال كما تقدم .

والفلاسفة يطلقون الحركة على كل ما فيه تحول من حال إلى حـال ، ويقولون أيضا : حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول ، والخروج من القوة إلى الفعل يسير أيضا : حقيقة الحركة ، وقد مجدون بها يسير أبالتدريج ، قالوا : وهذه العبارات دالة على معنى الحركة ، وقد مجدون بها الحركة ، وهم متنازعون في الرب تعالى هل تقوم به جنس الحركة ؟ على قولين .

وأصحاب أرسطو جعلو االحركة مختصة بالأجسام ، ويصفون النفس بنوع مــن

الحركة ؛ وليست عندهم جسمافيتناقضون . وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع ، فزاد ابن سينا فيها قسها رابعا فصارت اربعة . ويجعلون الحركة جنسا تحته انواع ؛ حركة في الكيف ، وحركة في الأين .

فالحركة في الكيف هي تحول الشيء من صفة إلى صفة ، مثل اسوداده واحمر اره واخضر اره ، ومثل مصيره حلواً وحامضاً ، ومثل تغير رائحته ؛ وكذلك في النفوس كعلم الانسان بعد جهله ، وحبه بعد بغضه ، وإيمانه بعد كفره ، وفرحه بعد حزنه ، ورضاه بعد غضبه ، كل هذه الاحوال النفسانية هي حركة الكيف ، وهذ بما احتج به من جوز منهم الحركة فإن إرادته لإحداث الشيء عندهم حركة .

والحركة في السكم مثل امتداد الشيء ،مثل كبر الحيوان بعد صغره ، وطوله بعد قصره ، ومثل امتداد الشجر والنبات امتدادعروقه في الارض وأغصانه في الهواء، فهذا حركة في المقدار والكمية ، كما أن ألاول حركة في الصفات والكيفية .

وأما الحركة في الموضع ، فمثل دوران الشيء في موضع واحد على كدوران الفلك والمنج الذي يسمى الدولاب عو كحركة الرحى ، وغير ذلك ؛ فإنه لا ينتقل من حيز إلى حيز . حيزه واحد، الكن تختلف أوضاعه ، فيكون الحيز منه تارة محاذيا للجهة العليا فيصير محاذيا للجهة اليسرى .

وهذا النوع يقولون :إن ابن سينا زاده .

والرابع: الحركة في الأين وهي الحركة المكانية ، وهوانتقاله من حيز إلى حيز.
وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على جنس الفعل. فكل من فعل
فعلا فقد تحرك عندهم ؟ ويسمون أحوال النفس حركة ، فيقولون: تحركت فيه
المحبة ، وتحركت الحمية ، وتحرك غضبه، وتوصف هذه الاحوال بالحركة والسكون:
فيقال: سكن غضبه ، قال تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح –
فيقال: سكن غضبه ، وصف الغضب بالسكوت ، وفي قراءة ابن مسعود رضي الله

عنه ، ومعاوية ابن قرة ، وعكرمة : ( ولما سكن ) بالنون ، وعلى القراءة المشهورة بالتاء ، قال المفسرون : سكت الغضب، أي سكن .

وكذلك قال أهل اللغة؛الزَّجَّاج وغيره.

قال الجوهري :سكت الغضب مثل سكن ؟ فالسكون أخفض ، فكل ساكت ساكن ، وليس كل ساكتا ، وإذا وصف بالسكون دل على أنه متحرك ؟ وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسكون .

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لاتختص بالأجسام بما وجد من استعالهم ذلك في الأعراض ، قال : فإنهـم يقولون : جاءت الحمى ، وجاء البرد ، وجاءت العافية ، وجاء الشتاء ، وجاء الحر ، ونحو ذلك بما يوصف بالمجيء و الاتيان من الأعراض . وبجيء هذه الأعراض حدوث وتغير وتحول من حال إلى حال .

فإن قيل: ماوصف بالحركة والسكون من هذه الأعراض فإنما هو لتحرك الحل الحامل لذلك العرض \_ وإلا فالعرض لا يقوم بنفسه ، ولا يفارق حله ؟ فإن الجيء والحر والبرد يقوم بالهواء الذي يحمل الحر والبرد . وكذلك الغضب هو غليان دم القلب يطلب الانتقام ، وهذا حركة الدم ، فإذا سكت غليان الدم سكن النضب \_ ؛ قيل ، ليس الأمر كذلك ، بل هذا يستعمل فيا محدث من الأعراض في المحل شيئا فشيئا ، وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه كما تقدم من الحركة في المحل شيئا فشيئا ، وإن لم يكن هناك جسم ينتقل معه كما تقدم من الحركة في المحكيفيات والصفات ، فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذي فيه الماء من غير انتقال جسم حار إليه ، وإذا وضع الماء في المحان البارد برد من غير انتقال جسم بارد إليه . وكذلك الحمى حرارة أو برودة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء من البدن جسم حار أو بارد . والغضب بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء من البدن جسم حار أو بارد . والغضب الناس يقول : إنه غليان دم القلب \_ فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب ، وإغا ذلك أثره ، وإنما حرارة الغضب سخن الدم

حتى يغلي . فإن مبدأ الغضب من النفس \* هي التي تتصف به أولا ، ثم يسري ذلك إلى الجسم ، وكذلك الحزن والقرح وسائر الاحوال النفسانية ، والحزن يوجب دخول الدم ؛ ولهذا يصفر لون الحزين ، وهو من الاحوال النفسانية ؛ لكن الحزين يستشعر العجز عن دفع المكروه الذي أضابه وييأس من ذلك ؛ فيفور دمه ، والغضبان يستشعر قدرته على الدفع والمعاقبة ؛ فيفور دمه ،

والحركة والسكون والطمأنينة التي توصف بها النفس ليست بماثلة لما يوصف به الجسم ، قال تعالى 1 ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب \_ الرعد - ٢٨ ) ، والاطمئنان هو السكون ؛ قال الجوهري : اطمأن الرجل اطمأنينا واطمأنينة أي سكن ، قال تعالى : ( ياأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية \_ الفجر \_ ٢٧ \_ ٢٨)، وكذلك للقلوب سكينة مناسبتها قال تعالى ، ( هـ و الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم \_ الفتح \_ ٤ ) .

وكذلك الربب حركة النفس للشك، ومنه الحديث : « ان النبي ﷺ مر بظبي حاقف فقال لايريبه (۱) » « واليقين يتضمن معنى الطمأنينة والسكون ، ومنهما يقلق

<sup>(</sup>١) هو في موطأ مالك ومسند أحمد وسنى النسائي من حديث طويل أورده النسائي باب مالا يجوز للمحرم أكله من الصيد ، ولفظه ،

عن عبر بن سلمة الضري أنه أخبره عن البهزي ، « أن رسول الله على خرج بريد مكة وهو عرم ، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير ، فذكر ذلك لرسول الله على فقال : دعوه فإنه بوشك أن ياتي صاحبه ، فجاء البهزي، وهو صاحبه ، إلى رسول الله على وسلم شانكم صاحبه ، إلى رسول الله عليك وسلم شانكم بذا الحمار ، فامر رسول الله على أبا بكر فقسمه بين الرفاق ، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم ، فزعم أن رسول

لذلك يقال: انزعج وأزعجته فانزعج أي أقلقه ، يقال ذلك لمن قلقت نفسه ، ولمن قلق بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه ، ولذلك يقال: قلقت نفسه ، واضطربت نفسه ، ولحو ذلك من أنواع الحركة ، ويسمى ما يألفه جنس الانسان ومجبه سكنا ؛ لأنه يسكن إليه ، ويقال: يسكن إلى فلان ويطمئن إليه ، ويقال: القلب سكن إلى فلان ، ويطمئن إليه ، إذا كان مأمونا معروفا بالصدق ، وإن الصدق يورث الطمأنينة والسكون ، وقد سميت الزوجة سكنا ، قال تعالى: (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة \_ الروم \_ ٢١) ، وقال: ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها \_ الاعراف \_ ١٨٩) " فيسكن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه بحيعا ، وقد يكون بدن الشخص ساكنا ونفسه متحركة حركة قوية وبالمكس ، ويسكن قلبه ، وبدنه متحرك ، والحب الشيء المشتاق إليه بوصف بأنه متحرك إليه ، ولهذا يقال: العشق حركة نفس فارغة ، فالقلوب تتحرك إلى الله تعالى بالمحبة والإنابة والتوجه " وغير ذلك من أعمال القلوب وإن كان البدن لا يتحرك الى فوق . قال النبي شيئين : « أقرب " ايكون العبد من ربه وهو ساجد (۱۱) » ، ومع هذا فبدنه النبي شيئين : « أقرب " ايكون العبد من ربه وهو ساجد (۱۱) » ، ومع هذا فبدنه المنه الهبدنه المنه المنه الهبدنه المنه الهبدنه المنه الهبدنه المنه المنه المنه الهبدنه المنه المنه

الله عليه أمر وجلًا يقف عنده لايريبه أحد من الناس حتى يجاوزه» .

قال الامام السندي في حاشيته على السنن :

الأثاية : بضم الهزة وحكي كسرهاومثلثه موضع بطريق الجحفة إلى مكة . الرويثة والعرج ، قرية بطريق الجحفة إلى مكة .

حاقف ؛ أي نائم قد انحني في نومه .

لايريبه أحد: لايتعرض له أحد ولايزعجه.

(١) مضى تخريج هذا الحديث .

أسفل ما يكون ، فينفي أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات بذلك , وما يوصف به نفس الانسان من إرادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك كل مافيه تحول النفس من حال الى حال وعمل للنفس ، وذلك حركة لها بحبها ؛ ولهذا يعبر عن هدن المعاني بألفاظ الحركة ، فيقال ؛ فلان يهفو إلى فلان كما قيل ؛

يهذو الى البان من قلبي نوازعه ومالي البان بل من دارة البان وهذا اللفظ يستعمل في حركة الشيء الخفيف بسرعة على يقال : هدذا الطائر بجناحه عأي خفق وطار ، وهذا الشيء في الهواء ذهب كالصوفة ونحوها ، ومنه الصبي يهفو عأي يطفر ، ومنه قيل للزلة : هفو على سميت زلة ، والزلة حركة خفيفة ، وكذلك الهفوة ؛ ولذلك سمي الحب المشتاق الذي صارحبه أقوى من العلاقة صبتا، وحاله صبابة ، وهو رقة الشوق وحرارته ، والصب الحب المشتاق ،وذلك لانصباب قلبه الى المحبوب كما ينصب الماء الجاري ، والماء ينصب من الجبل ، أي ينحدر. فلما كان في الحرارة يتحرك لايرده شيء سميت حركة الصب صبابة ؛ وهدذا يستعمل في المحبودة والمذمومة .

ومنه الحديث: « ان أبا عبيدة رضي الله عنه لم ا أرسله النبي والله في سريةبكى صبابة وشوق الى النبي والسبابة والصب يتغقان في الاشتياق الأكبر والعرب تعاقب بين الحرف المعتل و الحرف الضعفي كما يقولون: تقضى الباذل وتقضض ، وصبا يصبو: معناه مال ، وسمي الصبي صبيا لسرعة ميله . قال الجوهري: والصبي أيضا مشتق من الشوق ، يقال فيه تصابى ، وصبا يصبو صبوة وصبواً ، أي مال إلى الجهل والغتوة ، وأصبية الجارية ، وقد يستعمل هذا الميل المحمود على قراءة من قرأ: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين \_ البقرة \_ ٢٢) بلاهمزة في قراءة نافع ، فإنه لايهمز «الصابين » في جميع القرآن، وبعضهم قد حمده الله تعالى ، قراءة نافع ، فإنه لايهمز «الصابين » في جميع القرآن، وبعضهم قد حمده الله تعالى ،

ولذلك يقال: حن إليه حنينا، ومن حنيه في الاشتقاق الأكبر مجنو عليه حنوا . قال الجوهري: حنوت عليه عطفت عليه، ومجني عليه، أي يعطف، مثل مجنن، قال الشاعر:

تحنى عليك النفس من لاعج الهوى فكيف تحنيها وأنت تهينها

وقال: الحنين: الشوق وتوقان النفس، وقال: حن إليه يجن حنينا، ومنه قوله تعالى: (وحناناً من لدنا وزكاة \_ مريم \_ ١٤)، والحنتّان بالتشديد: ذو الرحمة، وتحنن عليه ترحم، والعرب تقول: حنانيك يارب وحنانك بمعنى واحد، أي رحمك، وهذا كلام الجوهري.

وفي الأثر في تفسير الحنان المنان: الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. وهذا باب واسع =

والمقصود هذا أن هذه الكلمة من نوع جنس الحركة العامة ، والحركةالعامة هي التحول من حال إلى حال ؟ ومنهقولنا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وفي «الصحيحين» عن النبي على أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه : « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال : بلى ، قال : لاحول ولا قوة إلا بالله (۱) » .

<sup>(</sup>١) هو « البخاري » باب قول : لاحول ولاقوة إلا بالله .

وفي « مسلم ، باب استحباب الاكثار من قول ؛ لاحول ولاقوة إلا بالله ، من حديث طويل بروايات متعددة تختلف قليلاً ، ورواية البخاري ،

وفي «صحيح مسلم» وغيره " عن النبي ﷺ قال : إذا قال المؤذن : الله أكبر ؟ فقال الرجل : الله أكبر ، فقال الرجل : الله أكبر ، فقال الشهد أن لا إله إلا الله ؟ فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : الله ، ثم قال : أشهد أن مجداً رسول الله ، ثم قال : أشهد أن مجداً رسول الله ، ثم قال : صي " على الصلاة ، فقال : لاحول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : صي " على الفلاح ، فقال : الله أكبر الله أكبر ، فقال : الله أكبر الله أكبر ، فقال : الله أكبر الله أكبر ، فقال : الله أكبر ،

فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال ، والقوة هي القدرة على ذلك التحول ؛ فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس في العالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ، ولا قدرة على ذلك إلا بالله . ومن الناس من يفسر ذلك بعنى خاص فيقول : لاحسول من معصيته إلا بعصمته ، ولا قوة على طاعته إلا بعونته .

والصواب الذي عليه الجمهور هو التفسير الأول الذي يدل عليه اللفظ ، فإن الحول لايختص بالمقوة على الطاعة \_ .

وهو في أي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

واللفظ الذي أورده شبخ الاسلام ورد في أحاديث عديدة تختلف ألفاظها قليلاً أو تتفق عن أبي هويرة رواها الترمذي والحاكم ،وعن معاذ بن حبلرواها أخمـــد والطبراني ، وعن أبي ذر الغفاري رواها ابن ماجه وابن حبان ، وعن قيس بن عبادة رواها الحاكم وصححها .

<sup>(</sup>١) هو عن عمر بن الخطاب ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعـه وقامه « ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » .

بل لفظ الحول يعم كل نحول . ومنه لفظ الحيلة " ووزنها فعلة بالكسر ، وهي النوع المختص من الحول ، كما يقال : الجلسة والقعدة واللبسة والاكلة والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوم الخاص ، وهو بالفتح المرة الواحدة . فالحيلة أصلها حولة ، لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء ، كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه مفعال ، وقياسه موزان وموقات ؛ لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء ، قال تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجالوالنساء والولدان لا يستطيعون حيلة \_ النساء \_ ٧٩ ) ، من الحيل ؛ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل . \_ وكذلك لفظ القوة ، قال تعالى : ( الله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة \_ الروم \_ ٤٥ ) ، ولفظ القوة قد يراد به ما كان في القوة أكمل من غيره ، فهو قدرة أرجح من غيرها والقدرة التامة ، ولفظ القوة قد يعم القوي الذي في الجادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا كان النفى بلفظ أشمل وأكمل .

فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى . وهذا باب واسع ، والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضاوالفرح، وكالدنووالقرب والاستواء والنزول، بل والافعال المتعدية كالخلق والاحسان، وغير ذلك على ثلاثة أقوال المحدية كالخلق والاحسان، فغير ذلك على ثلاثة أقوال المحدية المحلقا وبكل معنى ، فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء

احدها قول من ينفي دلك مطلقا وبحل معنى ، فلا يجور أن يقوم بالرب سيء من الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياعنه ، ولا يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبان ، ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة ، ولا يتكلم بشيئته وقدرته إذا قيل أن ذلك بذاته ، وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة ، وانتقل عنهم إلى الكلابية والاشعرية والاسلمية ومن وافقهم من أتباع الأثمة الاربعة : كأبي الحسن انتميمي ، وابنه أبي الغضل ، وابن ابنه رزق الله ، والقاضي أبي يعلى ، وابن

عقيل وأبي ، الحسن بن الزاغوني ، وأبي الفرج بن الجوزي ، وغير هؤلاء من أصحاب أحمد \_ وإن كان الواحد من هؤلاء قـد يناقض كلامه \_ و كأبي المعالي الجويني وأمثاله مـن أصحاب الشافعي ، وكأبي الوليدالباجي وطائفة من أصحاب مالك، و كأبي الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب أبي حنيفة .

والقول الثاني: إثبات ذلك، وهو قول المشامية وغيرهم من طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة وأما الذين أثبتوا بالمعنى العام حتى يدخل في ذلك قيام الامور والافعال الاختيارية بذاته ؟ فهذا قسول طوائف غير هؤلاء: كأبي الحسن البصري ، وهو اختيار أبي عبدالله بن الخطيب الرازي ، وغيره من النظار وذكر طائفة من أن هذا القول لازم لجميع الطوائف ، وذكر عثان بن سعيد الدرامي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث ، وذكره حرب بن اسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السنة والاثر من أهل السنة والحديث قاطبة ، وذكر من لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ، وعبدالله بن الزبير الحبيدي ، وسعيد بن منصور . وهو قول أبي عبدالله بن حامد وغيره .

وكثير من أهل السنة يقول: المعنى صحيح ، لكن لا يطلق هـذا اللفظ لعدم على عبيء الأثر به ، كما ذكر ذلك أبو عمرو بن عبد الــــبر وغيره في كلامهم على حديث النزول .

والقول المشهور عن أهل السنة والحديث هو الاقرار بما ورد به الكتابوالسنة من أنه يأتي وينزل ، وغير ذلك من الأفعال اللازمة .

قال أبو عمرو الطلمنكي • أجمعوا \_ يعني أهل السنة والجماعة \_ على أن الله يأتي يوم القيامة والم\_لائكه صفا صفا لحساب الأمم وعرضها كما شاء وكيفشاء ، قال تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغيام والملائكة وقضي الأمر \_

البقرة - ٢١٠) ، وقال تعالى : ( وجاء ربك و الملك صفا صفا ـ الفجر - ٢٢) . قـال : وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى السهاء الدنيا على مـا أتت به الآثار كيف شاء ، لا يحدون في ذلك شيئا ، ثم روى باسناده عن محد بن وضاح ، قال : حدثنا وهير بن عبادة ، قال : كل من أدر كت من المشائخ : مالك بن انس ، وعبد الله ابن ألمبارك ، ووكيع بن الجراح يقولون : النزول حق ، قال ابن وضاح : سألت يوسف المبارك ، ووكيع بن الجراح يقولون : النزول حق ، قال ابن وضاح : سألت يوسف ابن عدي عن النزول فقال : نعم أقر به ، ولا تحد فيه حدا . قـال: وسألت يحيى ابن معين عن النزول فقال : أقر به ، ولا تحد فيه حدا . قـال: وسألت يحيى ابن معين عن النزول فقال : أقر به ، ولا تحد فيه حدا .

والقول الثالث · الإمساك عن النفي والاثبات ، وهو اختيار كثير من أهـ ل الحديث والفقهاء والصوفية كابن بطة وغيره. وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين ، ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهما ، لكن لا يتكلم لا بنفي ولا باثبات. والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه . فمنوصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الاشياء فهو محطيء قطعا ، كمن ظن أنه ينزل فيتحول وينتقل كما ينزل الانسان من السطح إلى أسفل الدار ، كقول من يقول : إنــه يخلو منه العرش ؛ فيكون نزوله تفريغا لمكان وشغلا لآخر ؛ فهذا باطل بحسب تنزيه الرب عنه كما تقدم . وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه الأعلى ،وقال : ( سبح اسم ربك الأعلى-الأعلى-١). فإنه كان لفظ العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش؛ لم يلزم أن يكون على العرش. وحيننذ فلفظ النزول ونحوه يتأول قطعا ، إذ ليس هناك شيءيتصورمنهالنزول. وإن كان لفظ العاو يقتضي عاو ذاته فوق العرش ، فهو سبحانه الأعلى ؛ فهو أعلى من كُلُّ شيء ، كما أنه أكبر من كل شيء . فلو صار تحت شيء من العالم لكان بعض محلوقاته أعلى منه ، ولم يكن هو الأعلى ، وهذا خلاف ما وصف به نفسه .

وأيضاً فقد أخبر أنه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش،

فإن لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه قوق العرش؛ لم يكن الاستواء معلوما ، وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء ؛ فلزم تأويل النزول وغيره .وإن كان استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش ، فقد أخبر أنه استوى عليه لما خلق السموات والارض في ستة أيام ، أخبر بذلك عند نزول القرآن على على محلا مستوعلى عرشه فإنه ذلك بألوف من السنين ، ودل كلامه على أنه عند نزول القرآن مستوعلى عرشه فإنه قال : (هو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من الساء ، وما يعرج فيها ، وهو معكم أينا كنتم ، والله بما تعملون بصير \_ الحديد \_ بح) .

وفي الحديث الذي رواه أهل السنن كأبي داود والترمذي وغيرهما ، لما مرت سحابة قال النبي بي الله ورسوله أعلم ، قال السحاب ، قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال السحاب ، قالوا : والمزن ، وذكر السموات وعددها وكم بين كل. سهائين ، ثم قال : والله فوق عرشه ، وهو يعلم ما أنتم عليه » .

<sup>(</sup>١) هو في أبي داود كتاب السنة ، باب في الجهمية ، برواية مخالفـــة فليلاً في في آخرها مع زيادة وهي « إن عوشه على سماواته لهكذا ، وقال بأصابهـــه مثل القبة عليه ، وإنه ليئط به أطبط الرحل بالواكب » .

وهذا إخبار عن أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحال كما دل عليه القرآن ، كما أخبر أنه استوى على العرش ، وأنه معنا أينا كنا ، و كونه معنا أمر خاص ، فكذلك كونه مستويا على العرش . وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه في هذا الزمان ؛ فعلم أن الرب سبحانه لم يزل عاليا على عرشه ، فاوكان في نصف الزمان أوكله تحت العرش وتحت بعض المخلوقات ؛ لكان هذا مناقضا لذلك ،

وأيضا فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي بيراني أنه كان يقول: « اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس دونك شيء » (١) ، وهذا نص في أن الله ليس فوقه شيء ، وكونه الظاهر صفة لازمة له مثل كونه الأول والآخر ، في أن الله ليس فوقه شيء ، وكونه الظاهر أليس فوقه شيء ، ولا يزال باطنا ليس دونه شيء . وكذلك الباطن ، فلا يزال ظاهراً ليس فوقه شيء ، ولا يزال باطنا ليس دونه شيء . وأيضا فحديث أبي ذر وأبي هريرة وقتادة المذكور في تفسير هنده الاسماء الأربعة الذي فيه ذكر الادلاء قد ذكرناه في « مسألة الاحاطة » ، وهو مما يبين أن الله لا يزال عاليا على المخلوقات مع ظهوره وبطونه ، في حال نزوله إلى السهاء الدنيا ، وأيضا فقد قال تعالى : ( وما قدر وا الله حق قدره ، والارض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسموات مطوبات بيمينه ، سبحانه وتعالى عمايشر كون العنكبوت – ٦٨ ) القيامة ، والسموات مطوبات بيمينه ، سبحانه وتعالى عمايشر كون النبي القبول والتصديق ، فهن هذه عظمته يمتنع أن مجصره شيء من مخلوقاته ، وعن النبي القبول والتصديق . الآية أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم بالحديث على صحتها وتلقيها بالقبول والتصديق . والله سبحانه وتعالى أعلم . . اه .

<sup>(</sup>۱) مضى تخريـج هذا الحديث .

## الفهريا

| الموضوع                                   | رقم الصنعة |
|-------------------------------------------|------------|
| القدمة                                    | 1          |
| استفتاء السائل في الرد على الشبهات        | ٥          |
| اتفاق سلف الأمة وعلمائها على تصديق النزول | 7          |
| نفي التشبيه عنه تعالى                     | ٧          |
| سلف الأمة يصفون الله بما وصف به نفسه      | ٨          |
| القول في حقيقة صفاته تعالى                | ٩          |
| قول المعطلة والقرامطة في الصفات           | ٩          |
| الود على شبهة القرامطة                    | ١.         |
| تفصيل قول السلف في حقيقة الصفات           | 11 .       |
| غلط العلماء في الأسماء المتواطئة          | 14         |
| الاشتراك اللفظي وخطأ النظار فيه           | 14         |
| دعوى التركيب عند النظار                   | ١٤         |
| تناقض النظار في قو اعدهم                  | ١٦         |
| معنى الوجود عند النظار                    | ١٧         |
| الرد على اعتقاد النظار في الوجود          | 19         |
| معرفة الغائب مبنية على معرفة الحاضر       | ۲.         |

| الموضوغ                                                | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------|------------|
| اختلاف العلماء في معنى « التأويل »                     | ۲۱         |
| نفي النزول طريق لنفي الصفات                            | 7 £        |
| الرد على نفاة النزول                                   | 77         |
| الموجودات سبيل لاثباب الموجد                           | 79         |
| دخول الملاحدة والباطنية على المسلمين                   | ۳.         |
| الرد على الملاحدة والباطنية                            | ٣١         |
| الزد على من قال ؛ كيف ينزل ?                           | 44         |
| الحِواب على من سأل هل يخلو منه العرش                   | 4.5        |
| الجواب على من قال: ليس هذا جوابي بل هو حيدة عن الجواب  | 44         |
| الرد على من قال :بأن النزول لأمر الله أولملائكته       | ٣٩         |
| سؤال ابن طاهر لابن راهو يه عن النزول                   | ٤٢         |
| كلام العلماء في خلو العوش عند النزول                   | ٤٣         |
| أقوال أهل الحديث في خلو العرش                          | ٤٦         |
| كتاب أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد                    | ξV         |
| نقل كلام ابن منده في النزول                            | ۵۰         |
| قول الأشعري وأصحابه في النزول                          | ٥١         |
| مناظرة إسحاق بن واهو به لأصحاب ابن طاهر                | ٥٢         |
| قول أهل الحديث في الاستواء                             | ٥٣         |
| نقل أبي عثمان النيسابوري عن أهل الحديث في إثبات النزول | ٥٤         |
| الرد على من يقول بنزول أمر الله ورحمته                 | ٥٩         |

| الموضوغ                                                        | رقم الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| الرد على من قال : الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول          | 71         |
| أقوال الناس في ف <b>وقيته تعالى على ا</b> لعرش                 | 7.1        |
| من قال : إن الله جسم فهو مبتدع                                 | 77         |
| أقوال الناس في معنى الجسم                                      | ٦٣         |
| الأصل العقلي في معنى التركيب                                   | ٦٥         |
| كفر من قال : إن الله مركب                                      | ٨٢         |
| كراهة السلف رد البدعة بالبدعة                                  | 79         |
| كراهة السلف للفظ الجبر                                         | ٧٠         |
| بطلان قول من قم ال : كل ما كان يشار اليه بالأيدي فلا           | ٧٣         |
| يكون إلا مركباً                                                |            |
| أَقُوالَ العَمَاءُ فِي لزوم الحَرَكُمُ وَالْخِلُو مِنَ النزولُ | ¥ ¥        |
| سؤال القبر والأحاديث فيه                                       | YY         |
| تفسير قوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس )                         | ۲λ         |
| الكلام عن عروج الروح عند النوم                                 | 91         |
| تنزيمه تعالى عن مشابهة البشر في الصعود                         | 94         |
| غلط من ظن أن صفات الله مثل صفات البشر                          | 9.8        |
| تفسير قوله تعالى ( أن بورك من في النار )                       | 90         |
| أقوال الطوائف في قرب الله من عباده                             | ٩٨         |
| الجواب عن اختلاف ثلث الليل باختلاف البلدان وتحقيق              | 1 - 1      |
| النزول بالنسبة لذلك                                            |            |

| الموضوع                                                | رقم الصفحة |
|--------------------------------------------------------|------------|
| انقسام الناس في تشبيه صفات الله بصفات البشر            | ۱۰۸        |
| الاستشهاد بقدرة الله عز وجل في تغسير النزول            | 115        |
| أقوال أبي طالب المكي وغيره من العلماءومافيهامن الحلول  | 114        |
| قول الجنيد في التوحيد                                  | 119        |
| تفسير قوله تعالى ( ونحن أقرب اليه من حبل الوريد )      | 171        |
| تفسير آيات المعية                                      | 177        |
| تحقيق معنى الفوقية                                     | ١٢٨        |
| القول في قربه تعالى                                    | 179        |
| غلط بعض الطوائف في معنى الصفات كالكتابة والقراءة       | 140        |
| تحقیق معنی ( ثم استوی علی العرش )                      | 18.        |
| اختلاف الناس في سؤال القبر وإقعاد الميت                | 150        |
| اختلاف العلماء هل الرب تعالى يتوم به فعل مـن الافعال   | 187        |
| القول في قدم وحدوث العالم                              | 100        |
| أصول المعتزلة والجهمية في إثبات نبوته وكالله           | 104        |
| الرد على على قال: إن طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام | 17.        |
| هي طريقة المتكلمين                                     |            |
| تحريجفات الملاحدة وبعض الصوفية في تفسير القرآنالكريم   | 177        |
| محنة الإِمام أحمد فيخلق القرآن                         | 170        |
| التنبيه على أصول مقالات الطوائف                        | AFI        |
| كشف القاضي الباقلاني لأسرار الباطنية                   | 179        |

| الموضوع                                             | رقم الصفحة |
|-----------------------------------------------------|------------|
| اعتراف الرازي بخطأ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية | 171        |
| الرد على أرسطو في دوام الفاعلية                     | 177        |
| اتفاق جماهير العقلاء على أن العالم محدث             | ۱۷۳        |
| هل يوصف الله بالحركة                                | 148        |
| معنى كلمة ( الحنّان )                               | ۱۸۰        |
| معنى كلمة ( الحول )                                 | 141        |
| اختلاف الناس في جواز قيام الرب بالأمور الاختيارية   | ١٨٢        |
| كراهة الاستشفاع بالله على أحد من خلقه               | ١٨٥        |

## بعض منشورات

## المكتبالاست الأمي للطب اعة والنشتر

(١) حياة شيخ الاسلام ابن تيمية

للعلامة محمد بهجة البيطار

(٢) الاعان

لشيخ الاسلام ابن تيمية

(٢) حقيقة الصيام

لشيخ الاسلام ابن تيمية

(٤) خلاصة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية

بقلم تلميذه العلامة محمد بن عبد الهادي المقدسي



الطبعية الاولى

المحتبالاست الامي الطبي اعد والنشر و مشق \_ الحلبوني ماتف : ١٦٣٧ - ص.ب ٨٠٠ - برقياً : (إسلامي)



تأليف مشيخ الإسلام تفي الدين حدَبع بدا كليم بن تهبّة الحراني الدشقي

ن يولاي المستوات المائنة

الطبعية الاولى

المكتبالاست الامي الطبي عدّ والنشتر دمشق \_ الحلبوني ماتف: ١١٩٣٧ \_ ص.ب ٨٠٠ \_ برقياً: (إسلامي)



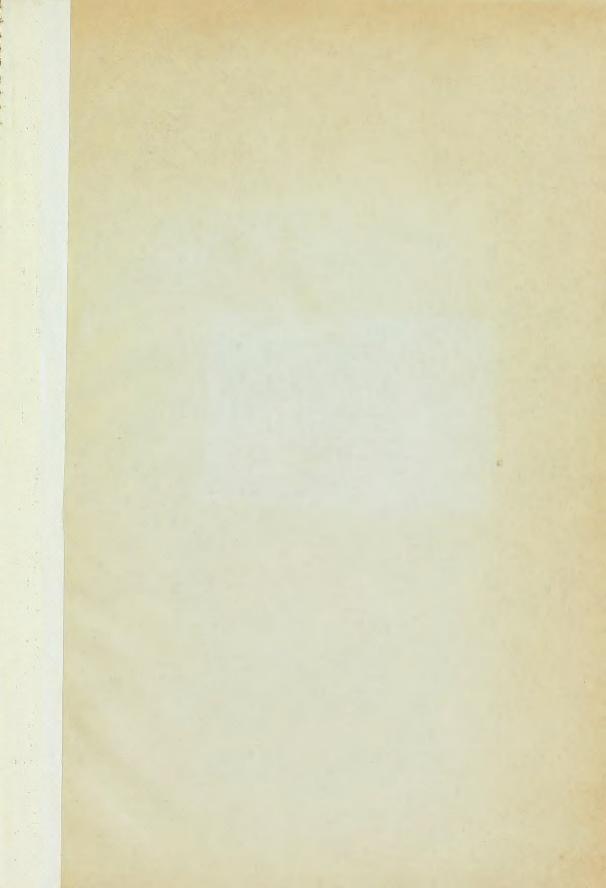

LIBRARY

OF

PRINCETON UNIVERSITY



\*